#### مقدمة

#### الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول عبده ورسوله أما بعد:

فقد قرأت رسالة صيانة التوحيد لأخينا الفاضل الداعي إلى الله عبد الله بن محمد الدبعي حفظه الله فرأيتها رسالة مفيدة في بابها جدا لسهولة الاستفادة منها بأدلة بأدلة الكتاب والسنة فجزاه الله خيرًا ونفع به.

كتبه

يحيى بن علي الحجوري في ۲۲ جماد الأول ۱٤٣٠ هـ

#### مقدمة المؤلف

الحمد لله إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

فهذه رسالة جمعتها لما عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سده لذرائع الشرك وصيانته لجناب التوحيد وحمايته من أدران الشرك والإلحاد حتى يكون العبد على تبصر بهذا الجانب محافظًا على توحيده لأن أدنى شيء يخدشه وقد قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: التَّوْحِيد ألطف شَيْء وأنزهه وأنظفه وأصفاه فأدنى شَيْء يخدشه ويدنسه ويؤثّر فيه فَهُو كأبيض ثوب يكون يؤثّر فيه أدنى أثر وكالمرآة الصافية جدا أدنى شَيْء يُؤثر فيها وَلَمِذَا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية فَإن بَادر صاحبه وقلع ذَلِك الْأثر بضده وَإلَّا استحكم وصار طبعا يتعسّر عَلَيْهِ قلعه. اهـ

والعبد إن جانب التوحيد فلا قيمة له ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى الله عنها قال: لاَ إِلهَ إِلَّا الله الله عنها قال: بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

فَالله تعالى مستحق أن يُعبد ولا يُشرك به شيئا هذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب قال الله تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلْهِةً يُعْبَدُونَ } [الزخرف: ٥٥]. وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } [النحل: ٣٦].

وما يحصل في أوساط كثير من المسلمين من أمور تخدش وتذهب توحيدهم الشيء وذلك بجهلهم لدين الله الحق فإذا أرادوا النجاة والفوز في الدارين فعليهم أن يعودوا إلى دين ربهم علما وعملا قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا \* خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا } الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُ مُنْ حَنَّاتُ الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا وَالكهف: ١٠٨، ١٠٧]. وقال الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]

وقد سميت رسالتي صيانة التوحيد سلكت فيها مسلك الأئمة المتقدمين في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة والتبويب عليها لتحصل الفائدة للقارئ دون أي مشقة تعترضه.

تنبيه: أشار علي شيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى أن أحلي الأحاديث بشرح موجز على كل باب بحاشية مختصرة.

وهذا في الحسبان فأنا عازم إن شاء الله على شرحها وتدريسها.

فنسأل من الله التوفيق والسداد في القول والعمل وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم.

كتبه

أبو عاصم عبد الله بن محمد الدبعي القميري ٢٥ جماد الأولى ١٤٣٠هـ بدار الحديث بدماج.

## بَابِ أَخْذ الله المِيْثَاقِ مِنَ العِبَادِ

قال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ} [الأعراف: ١٧٢].

عَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ اللهُ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَشْ رَضِي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إِنَّ اللهُ يَقُولُ لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهُونُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ، أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ بِي، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ ".

أخرجه البخاري (٣٣٣٤)، ومسلم (٢٨٠٥)

## بَابِ التَّسْمِية عِنْدَ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنها، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِّ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ". أخرجه البخاري (٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤)

## بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ

قال الله تعالى: { أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ ۖ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } [المائدة: ٥٠].

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ فِي حديث طويل: قَالَ رَسُولُ اللهٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجُّاهِلِيَّةِ ثَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الجَّاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ الْبِنِ رَبِيعَة بْنِ الْحُارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجُاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْمُعلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بِي سَعْدٍ فَقَتلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا اللهُ إِلَيْهُ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بِنِ عَلْدِ المُطَلِّلِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَدُ تُحُوهُنَّ بِأَمَانِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوبَهُ فَيْ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوبَهُ فَيْ فَعُلْنَ ذَلِكَ فَاضُرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ بِلْهُ وَالْمُعَرُوفِ وَهُ فَا فَيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِلَى النَّعْمُ فِي النَّاهُمَ وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَالَهُ مَنْ اللهُ مُ وَالْتُهُ مُ اللهُ مُو السَّبَانِةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّيَاءِ وَيَنْكُنُهُا إِلَى النَّاسِ «اللهُمّ، اللهُمَّ وَاللهُمَّ وَلَاهُمَةً إِلَى السَّيَاءِ وَيَنْكُنُهُا إِلَى النَّاسِ «اللهُمّ، اللهُمَّ، اللهُمَّ، اللهُمَّ، اللهُمَّ، اللهُمَّ ، اللهُمْ مُ السَّاسُة عَمَّ اللهُ عَلَى السَّاسُ وَلَاثُ مَوْلَاثُ مَرَاتٍ .

أخرجه مسلم (۱۲۱۸)

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهُ تَلاَثَةُ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقِّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ ".

أخرجه البخاري (٦٨٨٢).

وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَّ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَّ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ

بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بَهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ، فَامْتَلاً المُسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَّ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّ لَهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهُ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللهَ ٓ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلاَ تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَّ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَام، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُلِ أَسَرَهُ العَدُوُّ، فَأَوْ تَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنْقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله َ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَل رَجُل خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ الله، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللهَّ أَمَرَنِي بِهِنَّ، السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَم مِنْ عُنْقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى الله الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهَّ.

أخرجه الترمذي (٢٨٦٣) وغيره، وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (٤٤٣٦)

وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُّوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». أخرجه البخاري (١٢٩٤) ومسلم (١٠٣)

#### بَابِ اجْتِنَابِ المُوبِقَاتِ

قال الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيًا} [النساء: ٣١]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنْبُوا السَّبْعَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله الله وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ الله بِعَلَى الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله وَالله إلا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الله النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله وَالله إلا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ النَّ حُفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ».

أخرجه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩)

## بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْخَوْف مَنَ المَوْتِ عَلَيْهِ

قال الله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ ۖ فَقَدْ حَرَّ مَ اللهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِللهِ اللهِ تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّ مَ اللهُ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } [المائدة: ٧٧]

وعَنْ عَبْدِ اللهِ آبِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ».

أخرجه البخاري (١٢٣٨) ومسلم (٩٢)

وعَنْ جَابِر بَنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، مَا اللهِ جَبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجُنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

أخرجه مسلم (۹۳)

#### بَابِ الرَّضَى بِهَا رَضِيَ اللهُ لَنَا

قال الله تعالى: {إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللهَّ غَنِيُّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: ٧]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْبُدُوهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ اللَّالِ".

أخرجه مسلم (١٧١٥)

# بَابِ التَّعَوُّ ذَبِاللهِ مِنَ الكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالفِتَنِ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْهُرَمِ، وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ، وَالذِّلَّةِ وَالْمُسْكَنَةِ، وَأَعُوذُ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالشَّرْكِ وَالنِّفَاقِ، وَالشَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْبُرُصِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ، وَالشَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ، وَالْبُكَمِ، وَالْبُرَصِ وَالْبُدَامِ، وَسَيِّيءِ الْأَسْقَامِ»

أخرجه ابن حبان (١٠٢٣) ط الإحسان وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين(٣٤٨٣)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَلَمْ أَشْهَدُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَكِنْ حَدَّثَنِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: بَيْنَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَاللَّهُ مُنَةً أَوْ خُسْةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ – قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الجُرْيْرِيُّ – فَقَالَ: «مَنْ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ أَوْ خُسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ – قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الجُرْيْرِيُّ – فَقَالَ: «مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ " قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلا أَنْ لا تَدَافَنُوا، مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلا أَنْ لا تَدَافَنُوا، لَكَعُوثُ أَلْ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ " ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ النَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ اللَّوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ اللَّهُ مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ اللهُ مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ» قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطُنَ اللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ» قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ.

# بَابِ الْأَمْرِ بِالإِيْمَانِ بِاللهِ وَالنَّهْي عَنِ الشِّرْكِ بِهِ

قال الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: ٣٦] وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَّا أَتُواْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ القَوْمِ، أَوْ قَالَ: «مَنِ القَوْمِ، أَوْ قَالَ: «مَنِ القَوْمِ، أَوْ قَالَ: «مَنْ حَبًا بِالقَوْمِ، أَوْ بِالوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهَّ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّادِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ الشَّهْرِ الحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّادِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الجَنَّة، وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْرِبَةِ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ : بِالإِيهَانِ بِاللهُ وَحُدَهُ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الإِيهَانُ بِاللهُ وَحْدَهُ» قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَرِسَيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ» وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: وَلِيَتَاءُ الزَّكَةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ» وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُؤُوقُ الْ وَرُبَّا قَالَ: «الْمُقَيِّرِ» وَقَالَ: «الْمُقَيِّرِ» وَقَالَ: «الْمُقَيِّرِ» وَقَالَ: «الْمُقَرِّرُ وَلَيْكِمُ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّةُ إِنَّ عَلْهُ أَنْ لاَ أَيْكُوا: هَوْ الْمَنْ وَرَاءَكُمْ».

أخرجه البخاري (٥٣) ومسلم (١٧)

وَعُنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيَّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَّ أَمَرَ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُعْمَلُوا بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَّ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بني إسرائيل يُنْطِئ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَّ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى اللهُ يَعْمَلُوا بِهَا، فَقَالَ عَيْنَى: أَوْ أَعْدُوا عَلَى اللهُ يَعْمَلُوا عَلَى اللهَ يَعْمَلُوا عَلَى اللهُ مَا أَنْ تَعْمَلُوا عَلَى اللهُ يَعْمَلُوا عَلَى اللهُ عَمْلُوا عَلَى إِنَّ اللهُ مَا أَمْرَ فِي بِخَمْسِ كَلِهَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا اللهَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ عَمْلُوا اللهُ اللهُ

بِهِنَّ: أَوَّ لَهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَّ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهَّ... »الحديث.

أخرجه الترمذي (٢٨٦٣) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (٤٤٣٦)

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: " إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ: لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِّ، وَلَا تَشْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا".

> أخرجه أحمد (٤/ ٣٣٩) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (٤٤٣٧)

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى الجُدْعَاءِ وَاضِعٌ رِجْلَهُ فِي غَرْزِ الرَّحْلِ يَتَطَاوَلُ يَقُولُ: " أَلا حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُو عَلَى الجُدْعَاءِ وَاضِعٌ رِجْلَهُ فِي غَرْزِ الرَّحْلِ يَتَطَاوَلُ يَقُولُ: " أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا تَسْمَعُونَ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْقَوْمِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: " اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَشُولًا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّة رَبِّكُمْ، ".

أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (٣١٥٤)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنِّى، أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ «أَرْدَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي

طَالِبٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيُّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنَّى بِبَرَاءَةَ، «وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ». أخرجه البخارى (٤٦٥٥) ومسلم (١٣٤٧)

وَعَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّتَنِي جَارٌ، لِخَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ لِخِدِيجَةً: " أَيْ خَدِيجَةُ، وَالله لَا أَعْبُدُ اللَّاتَ ، وَالله لَا أَعْبُدُ الْعُزَّى وَالله لَا أَعْبُدُ اللهُ وَالله لَا أَعْبُدُ اللهُ وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللللللّه وَاللّه وَ

أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسِ ابْنِ فَارِسِ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسِ ابْنِ فَارِسِ، وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعِ ابْنِ رَاعِ قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجَامِع جُبَّتِهِ، وَقَالَ: " أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ " ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ نَبِيَّ الله نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِإبْنِهِ: إِنِّي قَاصُّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً، قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ " قَالَ: قُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ الله: هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَهَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: الْكِبْرُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنتَانِ لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ: " لَا " قَالَ: هُوَ

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: الْكِبْرُ هُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: " لَا " قَالَ: أَفَهُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: " لَا يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: " سَفَهُ الْحُقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ". " قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: " سَفَهُ الْحُقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ". أخرجه أحمد (٢/ ١٧٠) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ خَوْفِه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عَلَى أُمَّتِهِ مَنَ الشِّرْكِ

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ". أخرجه أحمد (٥/ ٢٨) وابن أبي شيبة (٢/ ٤٨١) وابن خزيمة (٩٣٧) بإسناد

#### بَابِ البَرَاءَة مِنَ الشِّرْكِ

قال الله تعالى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} أَعْبُدُ \* وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ \* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} [الكافرون: ١ - ٦]

وقال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللهَ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحُجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: ٣] وَعَنْ أَبِي الْحُسَنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، زَمَنَ زِيَادٍ إِلَى الْكُوفَةِ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ قَالَ: وَرُكْبَتِي تُصِيبُ - أَوْ تَمَسُّ - رُكْبَتَهُ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} قَالَ: «بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ» وَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} قَالَ: «بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ» وَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} قَالَ: «بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ» وَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } قَالَ: «بَرِئَ مِنَ الشِّرْكِ» وَسَمِعَ رَجُلًا يَقُرأُ أَوْلُ اللهُ قَالَ: «غُفِرَ لَهُ»

أخرجه الدارمي (٢/ ٥٥١) وأحمد (٤/ ٦٤) وغيرهما وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ حُرْمَة تَعْلِيقِ التَّهَائِمِ والإِمْسَاكِ عَنْ مُبَايَعَةِ مُعَلِّقِيهَا

عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهُ بْنُ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى المُرَأَةِ فَرَأَى عَلَيْهَا حِرْزًا مِنَ الْحُمْرَةِ فَقَطَعَهُ قَطْعًا عَنِيفًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللهَّ عَنِ المُرَأَةِ فَرَأَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ الرُّقَى اللهُ عَنِياءُ وَقَالَ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ الرُّقَى وَالتَّهُ إِنَّهُ وَالتَّوْلِيَةَ مِنَ الشَّرْكِ».

أخرجه أحمد (١/ ٣٨١) وأبو داود (٣٨٨٣) وابن ماجه (٣٥٣٠) والحاكم (٤ ٢٥٠) والحاكم (٤ ٢٥٠) واللفظ له. وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهُنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطُ، فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ فَالَ: " إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً " فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: " مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ".

أخرجه أحمد (٤/ ١٥٦) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ الْأَمْرِ بِقَطَع مَا عُلِّقَ عَلَى رِقَابِ الدَّوَابِّ مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلَادَةٍ وَنَحْوِهِمَا

عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَيِمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللهَّ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَسُولًا أَنْ: «لاَ يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرِ، أَوْ قِلاَدَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ».

أخرجه البخاري (۳۰۰۵) ومسلم (۲۱۱۵)

وَعَنْ رُوَيْفِعَ بْنِ ثَابِتٍ قال: إِنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحُيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيع دَابَّةٍ أَوْ عَظْم، فَإِنَّ مُحُمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ».

أخرجه النسائي في الكبرى (٩٣٣٦) وغيره بإسناد صحيح

## بَابِ عَرْضِ الرُّقَى

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ ». أخرجه مسلم (٢٢٠٠)

## بَابِ تَحْرِيْم الكَهَانَةِ وَإِتْيَانِ الكُهَّانِ

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسٌ عَنِ الكُهَّانِ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله الله عَالَمُ الْهُ عَالَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ

فَيَكُونُ حَقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تِلْكَ الكَلِمَةُ مِنَ الحَقِّ، يَخْطَفُهَا مِنَ الجِنِّيِّ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ».

أخرجه البخاري (٥٧٦٢) ومسلم (٢٢٢٨)

وَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ رُمِيَ بِنِخْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ هُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجُاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا؟» قَالُوا: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّهُمَا لَا رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّهُمَا لَا رُجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَلَى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّهُمَا لَا يَرْمَى بِهَا لَمُوثُ مَا لَكُونَ مَعْلَة الْعَرْشِ عَمَلَة الْعَرْشِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ عِمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ: " الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ عِمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ السَّمَاءِ الدُّنْيَا» ثُمَّ قَالَ: " الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ عِمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ السَّمَاءِ الدُّنْيَا» ثُمَّ قَالَ: " الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ عِمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ: قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخُبْرُ وَنَهُمْ مَاذَا قَالَ: قَالَ فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبْرُ وَنَهُمْ وَيُولِونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا حَلَى وَجْهِهِ فَهُو حَقُّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقُرفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ إِلَى الْمَالَةُ فَلَ اللَّهُ مَلَ السَّمَاءَ اللَّهُ وَيَزِيدُونَ اللَّهُ وَيَوْلِونَ فَي وَيَوْلَ الْعَلَى وَجْهِ فَهُو حَقُّ، وَلَكَنَهُمْ وَقُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ اللْمَالَةُ الْعَرْسُولَ اللْعَلَى وَالْمَالِهُ اللْمَالَةُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا وَلَكَا اللْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَا وَلَوْلَ اللْلَوْلِيَا اللْعَلَا وَلَا اللْعَلَا اللَّهُ اللْعَلَا اللَّهُ الْ

أخرجه مسلم (۲۲۲۹)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ: «فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ» قَالَ قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَكُمْ».

أخرجه مسلم (٥٣٧) الرقم العام (٥٨١٣)

وَعَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

أخرجه مسلم (۲۲۳۰)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٣٠٤٥) بإسناد حسن.

وله شواهد يرتقى بها إلى الصحة منها:

\* حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد (٢/ ٤٢٩). وفيه انقطاع بين خِلاسٍ وأبي هريرة رضي الله عنه.

\* وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند البزار كما في كشف الأستار (٤٤ ٣٠). وفيه انقطاع بين الحسن البصري وعمران بن حصين رضي الله عنه. \* وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفًا عليه بإسناد صحيح عند البزار كما في كشف الأستار (٢٠٦٧)، والطبراني في الكبير (٢٠١٠) رقم:

#### بَابِ النَّهِي عَنْ حُلْوَانِ الكَاهِنِ

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ». أخرجه البخاري (٢٢٣٧) ومسلم (١٥٦٧)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍو، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَأَجْرِ الْكَاهِنِ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ». أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٣) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله

قال الله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [الفاتحة: ٥]

وَقَالَ الله تَعَالَى: {قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِالله وَاصْبِرُوا} [الأعراف: ١٢٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِهَاتٍ، احْفَظِ الله يَخْفَظُكَ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَّ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله كَتَبَهُ الله كَلَه، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ وكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله كَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتُ الصَّحيحين () أخرجه الترمذي (٢٥١٦) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

#### بَابِ ذَمّ السِّحْرِ وَكُفْر السَّاحِرِ

قال الله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيُهَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيُهَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّهَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُوءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المُرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا

يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ } [البقرة: ٢٠٢]

وقال الله تعالى: {إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} [طه: ٦٩] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشِّرُكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ اللهِ بِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله لِيَ إِلله إِلله وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ».

أخرجه البخاري (٢٧٦٦) ومسلم (٨٩)

وَعَنِ ابنِ عَباسٍ، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: "مَنِ اقتبَسَ علْماً مِنَ النَّجُوم اقْتبَسَ شُعبَةً مِنَ السِّحرِ، زادَ ما زادَ".

أخرجه أبو داود (٣٩٠٥) وابن ماجه (٣٧٢٦) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ لا يَعْلَمُ الغَيْبَ أَحَدٌ إِلا الله

قال الله تعالى: {فَقُلْ إِنَّهَا الْغَيْبُ للله ٓ} [يونس: ٢٠]

وقال الله تعالى: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا

يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} [النمل: ٦٥]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِفْتَاحُ الغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهِ : لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَخَدٌ مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ ".

أخرجه البخاري (٥٠) ومسلم (٩) وجاء من حديث بريدة بن الخصيب أخرجه أخرجه أمد (٥/ ٣٥٣) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ التَّبَرُّكِ المَذْمُوم

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَمُهُ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

أخرجه الترمذي (۲۱۸۰) بإسناد صحيح

#### بَابِ لا عَدْوَى وَلا طِيرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ وَلا نَوْءَ وَلا غُوْلَ

قال الله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ الله قَهُولَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ يَقْقَهُونَ حَدِيثًا } [النساء: ٧٨]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ».

أخرجه البخاري (٥٧٥٧) ومسلم (٢٢٢٠) وزاد مسلم «وَلَا نَوْءَ». وأيضاً من حديث جابر: «وَلَا غُولَ».

وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسول الله صلَّى الله عليه وسلم قَالَ: "الطِّيرَةُ شِرْك، الطِّيرة شرك، الطيرة شِرْكُ -ثلاثاً- وما منا إلا، ولكن اللهُ يُذْهبه بالتوكل".

أخرجه أبو داود (۳۹۱۰) والترمذي (۱٦١٤) وابن ماجه (۳۵۳۸) وهو في

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُمُورًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجُاهِلِيَّةِ، كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، قَالَ: «فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ» قَالَ قُلْتُ: كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ، فَلَا يَصُدَّنَكُمْ».

أخرجه مسلم (٥٣٧) الرقم العام (٥٨١٣)

وَعَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لاَ رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ، فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
عُرِضَتْ عَلَى الأُمّمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ عُرِضَتْ عَلَى الأُمْمُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ عُرَضَتْ عَلَى اللهُ مَلَا النَّيْ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قِيلَ لِي: انْظُرْ هِا هُنَا وَهَا وَقَوْمُهُ، قِيلَ لِي: انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِي اللهَ اللهُ أَقِي اللهِ اللهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْر حِسَابٍ " ثُمَّ دَحَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هُمْ، فَأَقَاضَ القَوْمُ، وَقَالُوا: هَوُ لاَ اللهِ عَيْر حِسَابٍ " ثُمَّ دَحَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هُمْ، فَأَقَاضَ القَوْمُ، وَقَالُوا: نَحْنُ اللّذِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ، فَقَالُوا: الْإِسْلاَمِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا إِيلَةً وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ، أَوْ أَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْحُنْ اللّذِينَ اللهُ عَلَى وَلَا اللهِ عَيْر حِسَابٍ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَ مَهُمْ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أخرجه البخاري (٥٧٠٥) ومسلم (٢٢٠)

## بَابِ النَّهِي عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ

 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ».

أخرجه مسلم (١٦٤٨)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تحلِفُوا - بآبائكم، ولا بأمهاتِكم، ولا بالأندادِ، ولا تحلِفُوا إلا بالله عز وجل، ولا تحلِفُوا بالله إلا وأنتم صادقُون".

أخرجه أبو داود (٣٢٤٨) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

#### بَابِ لا يُحْلَف بِاللَّاتِ وَلا بِغَيْرِهَا مِنَ المَخْلُوقَاتِ وَكَفَّارَة ذَلِكَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ ".

أخرجه البخاري (٤٨٦٠) ومسلم (١٦٤٧)

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلَا بِآبَائِكُمْ».

أخرجه مسلم (١٦٤٨)

وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِئْسَ مَا قُلْتَ: ائْتِ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ، فَإِنَّا لَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ كَفَرْتَ،

فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: "قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَّ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدْ وَتَعَوَّذْ بِاللهَّ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَا تَعُدْ لَهُ".

أخرجه النسائي (٣٨٠٧) وأحمد (١/ ١٨٣) وغيرهما وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ حُرْمَة الحَلِفِ بِغَيْرِ مِلَّةِ الإِسْلام

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

أخرجه البخاري (١٣٦٣) ومسلم (١١٠)

## بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ الْحَلِفِ بِالتَّبَرُّ وِ مِنَ الإِسْلام

عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الْخُصَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من حلف فقال: إني بَرِيءٌ من الإسلام: فإن كان كاذباً، فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً".

أخرجه أبو داود (٣٢٥٨) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

# بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ

عَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الْخُصَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حلفَ بالأمانةِ فليس منا".

أخرجه أبو داود (٣٢٥٣) وأحمد (٥/ ٣٥٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ».

أخرجه مسلم (۱۹۷۸)

# بَابِ تَحْرِيْمِ أَكْلِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهِ

قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةُ وَالدَّمُ وَخَيْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهَّ بِهِ} [المائدة: ٣]

وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُفْرَةُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدُ: إِنِّي فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُفْرَةُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدُ: إِنِّي فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُفْرَةُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدُ: إِنِّي لَكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ، وَأَنْ زَيْدَ لَسَتُ آكُلُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ، وَأَنْ زَيْدَ لَكُمْ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَنْ زَيْدَ لَا عَمْرٍ و كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشِ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ بَنَ عَمْرٍ و كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشِ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ

السَّمَاءِ المَاءَ، وَأَنْبَتَ هَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللهِّ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ".

أخرجه البخاري (٣٨٢٦)

وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُرْدِفِي، فِي يَوْم حَارٍّ مِنْ أَيَّام مَكَّةَ، وَمَعَنَا شَاةٌ، قَدْ ذَبَحْنَاهَا وَأَصْلَحْنَاهَا، فَجَعَلْنَاهَا فِي شُفْرَةٍ، فَلَقِيَهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل، فَحَيَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ إَصَاحِبَهُ بِتَحِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا زَيْدُ - يَعْنِي: ابْنَ عَمْرٍو - مَا لِي مَا لِي أَرَى قَوْمَكَ قَدْ شَنِفُوا لَكَ " قَالَ: وَاللهَ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ ذَلِكَ لِغَيْرِ تِرَةٍ لِي فِيهِمْ، وَلَكِنْ خَرَجْتُ أَطْلُبُ هَذَا الدِّينَ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ خَيْبَرَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ الشَّام، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ الله وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: إِنَّكَ لَتَسْأَلُ عَنْ دِينِ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْبُدُ الله بِهِ إِلا شَيْخٌ بِالْجَزِيرَةِ، فَخَرَجْتُ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَآنِي، قَالَ: إِنَّ جَمِيعَ مَنْ رَأَيْتَ فِي ضَلالٍ، فَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ اللهَّ، مِنْ أَهْلِ الشَّوْكِ وَالْقَرَظِ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ، قَدْ ظَهَرَ بِبِلادِكَ، قَدْ بُعِثَ نَبِيٌّ قَدْ طَلَعَ نَجْمُهُ، فَلَمْ أُحسَّ بِشَيْءٍ بَعْدُ، يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَقَرَّبَ إِلَيْهِ السُّفْرَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: شَاةٌ، ذَبَحْنَاهَا، لِنُصُبِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْصَابِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لآكُلُ شَيْئًا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللهَّ، وَتَفَرَّ قَا.

قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، وَأَنَا مَعَهُ، فَطَافَ بِهِ، وَكَانَ عِنْدَ الْبَيْتِ صَنَهَانِ، أَحَدُهُمَا مِنْ نُحَاسٍ، يُقَالُ لأَحَدِهِمَا: يَسَافُ، وَلِلآخَرِ:

نَائِلَةُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا طَافُوا، تَمَسَّحُوا بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لا تَمْسَحْهُمَا، فَإِنَّهُمَا رِجْسٌ» قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لأَمْسَحَنَّهُمَا، حَتَّى أَنْظُرَ مَا يَقُولُ، فَمَسَحْتُهُمَا، فَقَالَ: «يَا زَيْدُ أَلَمْ تُنْهُ؟» قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً».

وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍ و، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُبْعَثُ أُمَّةً وَاحِدَةً».

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢٧٥٥) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

#### بَابِ لا فَرْعَ ولا عَتِيْرَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ. أخرجه البخاري (٤٧٣) ومسلم (١٩٧٦)

#### بَابِ لا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ الله

قال الله تعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } [الإنسان: ٧] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «إِعْظَامًا لِذَلِكَ شَائُكُ؟» فَقَالَ: «إِعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُ سَابِقَةَ الْحُاجِّ؟ فَقَالَ: «إِعْظَامًا لِذَلِكَ أَخَذْتُ سَابِقَةَ الْحُاجِّ؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، وَالْمَرُفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، وَلَا اللهُ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَضَالًا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيًّا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ»، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي، قَالَ: «هَذِهِ حَاجَتُكَ»، فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ، قَالَ: وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ، فَكَانَتِ الْمُرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِ يُحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الْإبل، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ حَتَّى تَنْتَهِىَ إِلَى الْعَضْبَاءِ، فَلَمْ تَرْغُ، قَالَ: وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا، ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ، وَنَذِرُوا بِهَا فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ، قَالَ: وَنَذَرَتْ للهَ ۚ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا قَدِمَتِ المُدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ، فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا نَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله، بِئْسَمَا جَزَتْهَا، نَذَرَتْ للهَ ۚ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيهَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ»، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الله».

أخرجه مسلم (١٦٤١)

وَعَنْ ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ، قال: نذرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً ببُوانة، فأتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرتُ أن أنحر إبلاً ببُوانة، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: "هل كان فيها وثنُّ من أوثانِ الجاهليةُ يُعبَدُ؟" قالوا: لا، قال: "هل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم؟" قالوا:

لا، قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: "أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فإنه لا وفاءَ لنذْرِ في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملكُ ابنُ آدمَ".

أخرجه أبو داود (٣٣١٣) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ فَلاَ يَعْصِهِ».

أخرجه البخاري (۲۷۰۰)

بَابِ نَبْشِهِ صلى الله عليه وسلم لِبَعْضِ قُبُورِ المشْرِكِيْنَ وَبِنَاء المسْجِدِ النَّبَوِيِّ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى المَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النّبِي عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلاً بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلاً بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى مَرَابِضِ مِنْ أَيْ أَيْ أَيْ أَيْ أَنْ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ الْغَنْمِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلاٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَارِ فَقَالَ: "يَا اللهُ عَلَيْهِ الْعَنْمُ، وَأَنَّهُ أَمْرَ النَّيْمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُورُ المُشْرِكِينَ، فَنُوشَتْ، وَفِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّيْيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ، فَنُوا عِضَادَتَيْهِ الْحَجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُو يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرً إِلَّا خَيْرُ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرً إِلَا خَيْرُ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُو يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لاَ خَيْرً إِلَّا خَيْرُ إِللَّا فَعْرُ وْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُو يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لاَ خَيْرً إِلاَ خَيْرً إِلَّا خَيْرُ وَهُ فَاغُومُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَا عَرَهُ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ، وَهُو يَقُولُ: "اللَّهُمَّ لاَ خَيْرً إلَّا فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهُمْ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ال

أخرجه البخاري (٤٢٨) ومسلم (٥٢٤)

## بَابِ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ القُبُورِ

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِثْنَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

أخرجه مسلم (٩٦٩)

وَعَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهُمْدَانِيَّ، وَثُمَامَةَ بْنِ شُفَيٍّ، قَالَا: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ، فَتُوفِيِّ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا».

أخرجه مسلم (۹۶۸)

## بَابِ النَّهِي عَنِ القَوْلِ هُجْرًا حِيْنَ زِيَارَةِ القُبُورِ

عَنْ عَبْدِ اللهَ بَنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا كُومَ الْأَضَاحِيِّ إِلَّا ثَلَاثًا، فَكُلُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي كُنْتُ نَهُنْكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الظُّرُوفِ الدُّبَّاءِ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الظُّرُوفِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْخَنْتُمِ انْتَبِذُوا فِيهَا رَأَيْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا».

أخرجه النسائي (٢٠٣٥) بإسناد حسن

## بَابِ حُرْمَة الصَّلاةِ فِي المَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ

قال الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهَّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهَّ أَحَدًا} [الجن: ١٨] وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ قال: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الأرضُ كلها مَسجِدٌ إلا الحيّامَ والمَقبُرة".

أخرجه أبو داود (٤٩٢) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ إِلَى القُّبُورِ

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْ ثَدِ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْوَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا».

أخرجه مسلم (۹۷۲)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَأَنَا أُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «الْقَبْرُ» قَالَ: " - فَحَسِبْتُهُ يَقُولُ: الْقَمَرُ - " قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَأَنْظُرُ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَقُولُ الْقَبْرُ لَا تُصَلِّ إِلَيْهِ». قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي فَيَتَنَحَّى عَنِ الْقُبُورِ.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥٨١) من طريق: معمر عن ثابت به. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٣٥) من طريق: مروان بن معاوية حدثنا حميد به. فالأثر حسن.

## بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيْصِ القُّبُورِ وَالبِنَاءِ عَلَيْهَا

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ».

أخرجه مسلم (۹۷۰)

## بَابِ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ القُّبُورِ مَسَاجِدَ

عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهِ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ».

أخرجه مسلم (٥٣٢)

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة، وَأُمَّ سَلَمَة ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَهَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ».

أخرجه البخاري (٤٢٧) ومسلم (٥٢٨)

وَعَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ اللهُ بَنِ عَبَّاسٍ، قَالاً: لَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللهَ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدً» يُحَذِّرُ مَا صَنعُوا.

أخرجه البخاري (٤٣٥، ٤٣٥) ومسلم (٥٣١)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

أخرجه البخاري (٤٣٧) ومسلم (٥٣٠)

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْجُجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ التَّكُذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ".

أخرجه أحمد (١/ ١٩٥) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدُرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ".

أخرجه أحمد (١/ ٥٠٥) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وأصل الحديث في البخاري معلقًا (٧٠٦٧) ومسلم (٢٩٤٩) موصولًا

## بَابِ دُعَائِهِ صلى الله عليه وسلم ألَّا يُجْعَلَ قَبْرُهُ وَثَنَّا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ".

أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٦) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

#### بَابِ نَهْيه صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْعَلَ قَبْرُهُ عِيْدًا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ تَبْلُغُنِي ".

أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٧) وأبو داود (٢٠٤٢) بإسناد حسن.

وجاء عن أبي سعيد المهري مرسلًا رواه سعيد بن منصور كما في اقتضاء الصراط المستقيم (ص٣٢٢) وأبو سعيد روى له مسلم اعتمادًا فاعتُمد.

## بَابِ تَحْرِيْمِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِ الله

قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لللَّ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [فصلت: ٣٧] وَكَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لَأَحَدِ لأَمَرْتُ المُرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

أخرجه الترمذي (١١٥٩) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وفي الباب:

عن أنس بن مالك عند أحمد (٣/ ١٥٨) وغيره.

وعبد الله بن أبي أوفى عند ابن ماجه (١٨٥٣) وغيره.

ومعاذ بن جبل عند أحمد (٥/ ٢٢٧) وغيره.

وقيس بن سعد عند أبي داود (٢١٤٠) وغيره.

انظر الإرواء للألباني (١٩٩٨).

## بَابِ إِخْرَاجِ الآلِهَةِ وَالصُّورِ مِنَ الكَعْبَةِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ أَبَى اللهُ عَنْهُمَا اللهَّ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ البَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ،

وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيمِا الأَزْلاَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَاتَلَهُمُ اللهَّ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيمِا الأَزْلاَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَاتَلَهُمُ اللهَّ أَمَا وَاللهَّ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمُ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ». فَدَخَلَ البَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. يُصَلِّ فِيهِ.

أخرجه البخاري (١٦٠١)

## بَابِ كَسْرِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ

قال الله تعالى: {وَقُلْ جَاءَ الْحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء:

وَقَالَ الله تعالى: {وَتَالله ۗ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ} [الأنبياء: ٥٧] وَعَنْ عَبْدِ الله ۗ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله ۗ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنْهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ مَكَّةَ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنْهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ مَكَّةً، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنْهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ مَقُولُ: " {جَاءَ الحَقُّ، وَزَهَقَ} [الإسراء: ٨١] البَاطِلُ " الآيَةَ.

أخرجه البخاري (٢٤٧٨) ومسلم (١٧٨١)

وَعَنْ أَبِي أَمَامَة ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَة السُّلَمِيُّ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّة يُخْبِرُ أَخْبَارًا ، فَقَعَدْتُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّة ، فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّة ، فَقُلْتُ لَكُ: وَمَا نَبِيٍّ ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللهُ »، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ لَهُ: مَا أَنْتَ ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللهُ »، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٍّ ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللهُ »، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَنِي اللهُ »، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٍّ ؟ قَالَ: «حُرِّ ، وَعَبْدٌ »، قُلْدُ لَهُ لَا يُعْتَلِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ ، وكَسْرِ الْأَوْثَانِ ، وَأَنْ يُوحَدَّلَهُ لَا يُسْرَكُ بِهِ شَيْءٌ ، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: «حُرِّ ، وَعَبْدٌ »، قَالَ: وَمَعَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: «حُرِّ ، وَعَبْدٌ »، قَالَ: وَمَعَهُ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ »، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا ؟ قَالَ: «حُرِّ ، وَعَبْدٌ »، قَالَ: وَمَعَهُ

يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ، وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاس، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي »، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ المُدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمُدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمُدِينَةَ؟ فَقَالُوا النَّاسُ: إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمِدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ هَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُو دَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَن الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ هَا الْكُفَّارُ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضْ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَّاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَّاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَ مَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لللهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَهُمُ».

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: «يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ»، فَقَالَ عَمْرُو: «يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ هَذَا الرَّجُلُ»، فَقَالَ عَمْرُو: «يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ اللهِ وَلَا عَلَى رَسُولِ الله، لَوْ لَمُ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَوّاتٍ، مَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّ تَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَا حَدَّثُتُ بِهِ أَبِدًا، وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

#### أخرجه مسلم (۸۳۲)

وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى نَخْلَةٍ، وَكَانَتْ بِهَا الْعُزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَتْ عَلَى تِلَالِ السَّمُرَاتِ، فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ وَهَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ السَّمُرَاتِ، فَقَطَعَ السَّمُرَاتِ وَهَدَمَ الْبَيْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا»، فَرَجَعَ خَالِدٌ، فَلَمَّا نَظَرَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا»، فَرَجَعَ خَالِدٌ، فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهِ السَّدَنَةُ وَهُمْ حُجَّابُهَا وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا عُزَّى خَبِّلِيهِ، يَا عُزَى عَبِيلِهِ، يَا عُزَى عَبِيلِهِ، يَا عُزَى خَبِلِيهِ، يَا عُزَى عَبِلِيهِ، يَا عُزَى عَبِلِيهِ، يَا عُرَى خَبِلِيهِ، يَا عُزَى خَبِلِيهِ، يَا عُزَى عَبِلِيهِ، يَا عُزَى خَبِلِيهِ، وَإِلَّا فَمُوتِي بِرَغْمٍ، قَالَ: فَأَتَاهَا خَالِدٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا خَنُوا اللهُ عَلَيهِ عَلِيهِ السَّدَنَةُ وَلَا فَمُوتِي بِرَغْمٍ، قَالَ: فَأَتَاهَا خَالِدٌ، فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا تَعْشَوا اللهُ عَلَيه السَّدَى وَلَيْتَ عَلَى رَأْسِهَا، فَعَمَّمَهَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، قَالَ: «تِلْكَ الْعُزَى».

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢/ ١٩٦) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ حُرْمَة بَيْعِ الأَصْنَام

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله الله الله الله الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُو حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله الله اليَهُودَ إِنَّ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله اليَهُودَ إِنَّ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ الله الله اليَهُودَ إِنَّ الله الله عَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ».

أخرجه البخاري (٢٢٣٦) ومسلم (١٥٨١)

## بَابِ النَّهْيِ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالأَوْثَانِ

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُرْدِفِي، فِي يَوْمٍ حَارٍّ مِنْ أَيَّامٍ مَكَّةً، وَمَعَنَا شَاةٌ، قَدْ ذَبَحْنَاهَا وَأَصْلَحْنَاهَا، فَجَعَلْنَاهَا فِي سُفْرَةٍ، فَلَقِيهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَحَيَّا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ صَاحِبهُ بِتَحِيَّةِ الجُّاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا زَيْدُ - يَعْنِي: مِنْهُمَ صَاحِبهُ بِتَحِيَّةِ الجُّاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا زَيْدُ - يَعْنِي: ابْنَ عَمْرٍ و - مَا لِي مَا لِي أَرَى قَوْمَكَ قَدْ شَنِفُوا لَكَ " قَالَ: وَالله يَا مُحَمَّدُ: إِنَّ ذَلِكَ لِغَيْرِ تِرَةٍ لِي فِيهِمْ، وَلَكِنْ خَرَجْتُ أَطْلُبُ هَذَا الدِّينَ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أَحْبَارِ خَيْبَرَ، فَقَلْتُ : مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُ هَذَا الدِّينَ الله وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ ، حَتَّى أَقْدُمَ عَلَى أَحْبَارِ الشَّامِ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ الله وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا إللللَّينِ اللَّذِي أَبْتَغِي، فَقُلْتُ : مَا هَذَا إللللَّينِ اللَّذِي أَبْتَغِي، فَقُلْتُ : مَا هَذَا إللللَّينِ اللَّذِي أَبْتَغِي، فَقُلْتُ : مَا هَذَا اللَّينِ اللَّذِي أَبْتَغِي، فَقُلْتُ : مَا هَذَا اللَّينِ اللَّذِي أَبْتَغِي، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: إِنَّكَ لَتَسْأَلُ عَنْ دِينٍ مَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْبُدُ الله اللَّينِ إلا شَيْخُ بِاجْزِيرَةٍ، فَخَرَجْتُ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَلَا رَآنِي، قَالَ: إِنَّ جَمِيعَ مَنْ

رَأْيتَ فِي ضَلالٍ، فَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ اللهَّا مِنْ أَهْلِ الشَّوْكِ
وَالْقَرَظِ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ، قَدْ ظَهَرَ بِبِلادِكَ، قَدْ بُعِثَ نَبِيٌّ قَدْ طَلَعَ نَجْمُهُ، فَلَمْ
أَحسَّ بِشَيْءٍ بَعْدُ، يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَقَرَّبَ إِلَيْهِ السُّفْرَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: شَاةً،
ذَبَحْنَاهَا، لِنُصُبٍ مِنْ هَذِهِ الأَنْصَابِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لآكُلُ شَيْئًا ذُبِحَ لِعَيْرِ الله،
وَتَفَرَّقَا، قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، وَأَنَا مَعَهُ،
فَطَافَ بِهِ، وَكَانَ عِنْدَ الْبَيْتِ صَنَهَانِ، أَحَدُهُمَا مِنْ نُحَاسٍ، يُقَالُ لاَّحَدِهِمَا: يَسَافٌ،
وَلِلاَخْوِ: نَائِلَةُ، وَكَانَ اللهُ مُركُونَ إِذَا طَافُوا، تَمَسَّحُوا بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "لا تَمْسَحْهُهَا، فَإِنَّهُ إِرْجُسٌ، قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لأَمْسَحَنَّهُمَا، حَتَّى أَنْظُرُ
وَسَلَّمَ: "لا تَمْسَحْهُهَا، فَقَالَ: "يَا زَيْدُ أَلَمْ تُنْهَا، قَالَ: "يَا زَيْدُ أَلَمْ تُنْهِ؟» قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمَاتَ زَيْدُ بُنُ عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ زَيْدُ بُنْ عُمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ زَيْدُ لَا بُو عَمْرٍو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ زَيْدُ لَا كُو عُمْرُو، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ زَيْدُ لَو كَا فَعَلَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ زَيْدُ لَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاتَ رَيْدُ لُكُ عُنْهُ وَالْحَدِهِ، وهو في الجَامِع الصحيح مَا الْخَرْجِه البزار كَمَا في كشف الأستار (٢٧٥٥) وغيره، وهو في الجَامِع الصحيح عما ليس في الصحيحين ()

### بَابِ إِتْلَاف الصُّوَرِ وَالتَّااثِيْلِ

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكُهُ وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهَّ» وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهَّ» قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

أخرجه البخاري (٥٩٥٤) ومسلم (٢١٠٧) الرقم العام (٥٧٨)

وَعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْ وَعَنْ أَبِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ لَا تَدَعَ تِثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِ فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنْ لَا تَدَعَ تِثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِ فَا إِلَّا سَوَّيْتَهُ».

أخرجه مسلم (٩٦٩)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ كَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْثَالِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى مِنْهُ اللهَ عَلَى مِنْهُ اللهَ عَلَى مِنْهُ وَمُرْ بِالسِّرِ يُقْطَعْ، فَيُحَيَّ كَهَيْهَ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّرِ يُقْطَعْ، فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ مُنْتَبِذَتَيْنِ تُوطَآئِن، وَمُرْ بِالْكَلْبِ يُخْرَجُ ". فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا الْكَلْبُ جَرْقُ كَانَ لِلْحَسْنِ وَالْحُسَيْنِ تَخْتَ نَضَدٍ لَهُمْ.

أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٥) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصُّورِ فِي الْبَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْبَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْبَيْتِ، وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْبَيْتِ، وَنَهُ وَسَلَّمَ أَمْرَ عُمَرَ بْنَ الْفَتْحِ، وَهُو بِالْبَطْحَاءِ، أَنْ يَأْتِيَ الْكَعْبَةَ فَيَمْحُو كُلَّ صُورَةٍ فِيهَا، وَلَمْ يَدُخُلُ الْبَيْتَ حَتَّى مُحِيَتْ كُلُّ صُورَةٍ فِيهِ ".

أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٥) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَارًا بِاللَّدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يُصُوِّرُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يُخُلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) ثُمَّ دَعَا بِتَوْرِ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ

حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الحِلْيَةِ.

أخرجه البخاري (٥٩٥٣) ومسلم (٢١١١)

### بَاب لَعْن الْمُصَوِّرِ

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: « نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَاللَّهِ شُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ».

أخرجه البخاري (٢٠٨٦)

### بَابِ وَعِيْد الْمُصَوِّرِيْنَ

عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ، فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ».

أخرجه البخاري (٥٩٥٠) ومسلم (٢١٠٩)

وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهَّ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَمُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ". أخرجه البخاري (٥٩٥١) ومسلم (٢١٠٨)

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُمَا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَعَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانُ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ

التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ الله مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِحٍ فِيهَا أَبَدًا» فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَعُكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. أخرجه البخاري (٢٢٢٥) ومسلم (٢١١٠)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَ إِلَى فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَ إِلَى فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهَّ » وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهَ » وَسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

أخرجه البخاري (٩٥٤) ومسلم (٢١٠٧) الرقم العام (٥٥٥) ومسلم وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الشُّرَتُ نُمْرُقَةً فِيهَا وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَهَ البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلُهُ، تَصَاوِيرُ، فَلَهَ البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلُهُ، تَصَاوِيرُ، فَلَهَ البَابِ، فَلَمْ يَدْخُلُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَة، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ آتُوبُ إِلَى الله، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ؟» قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَمُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » وَقَالَ: (إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ اللَاثِكَةُ».

أخرجه البخاري (٢١٠٥) ومسلم (٢١٠٧) الرقم العام (٥٥٣٣)

باب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صور

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تَدْخُلُ اللَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةُ عَاثِيلَ».

أخرجه البخاري (٣٢٢٥) ومسلم (٢١٠٦)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَعَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: ﴿إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ».

أخرجه البخاري (٣٢٢٧)

وأخرجه البخاري عن عائشة (٢١٠٥)، ومسلم (٢١٠٧) الرقم العام (٥٥٣٥) وأخرجه البخاري عن عائشة (٢١٠٥)، ومسلم عن ابن عباس يرويه عن ميمونة (٢١٠٥)، وعن أبي هريرة (٢١١٧)، وهو في الصحيح المسند عن أسامة بن زيد بن حارثة (١٨)، وعن أبي سعيد الخدري (٢١٨)، وعن علي (٩٦٣)، وعن أبي هريرة (١٣٤٦).

#### بَابِ كَسْرِ الصَّلِيْبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدُ".

أخرجه البخاري (۲۲۲۲) مسلم (۱۵۵)

وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهَ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ».

أخرجه البخاري (٥٩٥٢)

# بَابِ هَدْم وَحَرْقِ أَمَاكِنِ الشَّرْكِ

قال الله تعالى: { وَالَّذِينَ النَّذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيقًا يَئْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لَئِنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ لَكَاذِبُونَ \* لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَالله يُحِبُّ المُطَّهِرِينَ } [التوبة: ١٠٨، ١٠٧] فيه رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَالله يُحِبُّ المُطَّهِرِينَ } [التوبة: ١٠٥، ١٠٨] وَعَنْ أَبِي الطُّفُيْلِ قَالَ: لمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى نَخْلَةٍ، وَكَانَتْ عَلَى تِلَالِ وَعَنْ أَبِي الطُّفُيْلِ قَالَ: لمَّا الْعُزَّى، فَأَتَاهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَتْ عَلَى تِلَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ بَعَثَ خَلِلَا لِي لَيْكِ وَسَلَّمَ مَكَّة بَعَثَ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة بَعَثَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَهُ، فَقَالَ: "ارْجِعْ فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا"، فَرَجَعَ خَالِدٌ، فَلَيَّا نَظَرَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَهُ وَهُمْ يَعُولُونَ: يَا عُزَى خَبِّلِهِ، يَا عُزَى عَبِلِيهِ مَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَهُ وَلَا فَمُوتِي بِرَغْمٍ، قَالَ: فَأَتَاهَا خَلَيْد، فَإِذَا امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ وَلَى النَّيِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَهُ، قَالَ: "تِلْكَ الْعَنْ عَلَى النَّي صَلَى النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى النَّي صَلَى الله عَلَى الله عَمْ مَالَى الله عَمَّمَها بِالسَّيفِ حَتَى قَتَلَهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّي صَلَى الله عَلَى الله عَمَو مَا الله عَلَى الله عَلَ

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢/ ١٩٦) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ لِي جَرِيرٌ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ» وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ اليَهانِيَةِ، قَالَ: وَكَنْتُ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ، قَالَ: وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ:

«اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا»، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى وَاللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ، وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا»، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ، قَالَ: فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ، وَرَجَاهِا خَمْسَ مَرَّاتٍ.

أخرجه البخاري (۳۰۲۰) ومسلم (۲٤٧٦)

#### بَابِ البُعْد عَنْ مَوَاطِنِ الرِّيَبِ

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِا اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة: ١٠٤]

وَعَن ثَابِتِ بِنِ الضَّحَّاكِ، قال: نذرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم أن ينحرَ إبلاً ببُوانة ، فأتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ، فقال: إني نذرتُ أن أنحر إبلاً ببُوانة ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: "هل كان فيها وثنٌ من أوثانِ الجاهلية يُعبَدُ ؟ " قالوا: لا ، قال: "هل كان فيها عِيدٌ من أعيادِهم ؟ " قالوا: لا ، قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: "أوْفِ بنَذْرِكَ ، فإنه لا وفاءَ لنذر في معصيةِ الله ، ولا فيها لا يملكُ ابنُ آدمَ".

أخرجه أبو داود (٣١٣) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الجُاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأُوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأُوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةً، فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةً، فَقُلْتُ

لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: «أَنَا نَبِيُّ»، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيُّ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي اللهُ»، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَام، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ"، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: «حُرٌّ، وَعَبْدٌ"، قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ، وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي »، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ المُدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ اللَّدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمُدِينَةَ؟ فَقَالُوا النَّاسُ: إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمِدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ هَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُو دَةٌ كَمْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْح، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضْ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ المَّاءِ، ثُمَّ

يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَّاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ المَّاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَّاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ المَّاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَجَدَّدُهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للهِ أَ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئِتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمْدُهُ.

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: «يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ»، فَقَالَ عَمْرُو: «يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ هَذَا الرَّجُلُ»، فَقَالَ عَمْرُو: «يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ اللهِ عَلَى رَسُولِ الله، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَى رَسُولِ الله، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَى رَسُولِ الله عَلَى مَرَّاتٍ، مَا الله صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى وَسُولِ الله عَلَى عَلَى مَرَّاتٍ، مَا عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَا حَدَّثَى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَا حَدَّثَى بِهِ أَبُدًا، وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ».

أخرجه مسلم (۸۳۲)

# بَابِ النَّهْيِ عَنْ تَحَرِّي الصَّلاةِ عَنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا

عَنْ عَبْدِ اللهِ آبَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ جِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ» قَالَ: فَكُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُومِ اوَنِصْفَ النَّهَارِ.

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٨/ ٣٩٠) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ بِلَالٍ، قَالَ: " لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ، إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ ".

أخرجه أحمد (٦/ ١٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وذكره أيضًا من حديث سمرة بن جندب.

وأخرجه مسلم من حديث أبي أمامة (٨٣٢)

## بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنْ إِضَافَةِ النَّعَم لِغَيْرِ الله

قال الله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهَّ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} [النحل:

وقال الله تعالى: {أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهَّ هُمْ يَكْفُرُونَ} [النحل: ٧٧] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ

أخرجه البخاري (٨٤٦) ومسلم (٧١)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ. يَقُولُونَ الْكَوَاكِبُ وَبِالْكُوَاكِبِ ".

#### أخرجه مسلم (٧٢)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، وَسَلَّمَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ الله، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا " قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ قَالُوا: هَذِهِ رَحْمَةُ الله، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا " قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: { فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ } [الواقعة: ٧٥]، حَتَّى بَلَغَ: { وَجَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ النَّكُمْ تُكَذِّبُونَ } [الواقعة: ٢٨].

#### أخرجه مسلم (٧٣)

وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعٌ فِي أَمْرِ الْجُاهِلِيَّةِ، لَا يَتُرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ " وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتَهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبِ».

#### أخرجه مسلم (۹۳٤)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا، قَالَ: «خِلاَلُ مِنْ خِلاَلِ الجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ» وَنَسِيَ الثَّالِثَةَ، قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا الإِسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ. أَخرجه البخاري (٣٨٥٠)

### بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنْ كُفْرَانِ الإِحْسَانِ وُالعَشِيْرِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهَ ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكُفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ".

أخرجه البخاري (٢٩) ومسلم (٩٠٧)

### بَابِ النَّهِي عَنْ شَدِّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِ الْسَاجِدِ الثَّلاثَةِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرُمٍ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الفِطْرِ وَالأَصْحَى، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ، إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْخَرَام، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي».

أخرجه البخاري (١١٩٧) ومسلم (٨٢٧)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى ".

أخرجه البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الحرجه البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () من حديث أبي بصرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.

### بَابِ النَّهِي عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ الأَلْفَاظِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّيْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوْ لاَيَ مُوْلاَيَهُ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمْتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي ". أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمْتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي ". أخرجه البخاري (٢٥٥٢) ومسلم (٢٢٤٩)

### بَابِ النَّهِي عَنْ التَّأَلِّي عَلَى الله وَتَحَجَّر فَضْلِهِ

عَنْ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَ " أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّ اللهِ عَمَلَكَ ".

أخرجه مسلم (۲۲۲۱)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "كانَ رَجُلان في بني إسرائيلَ مُتواخيَين، فكان أحدُهما يُذنبُ والآخرُ مجتهدٌ في العبادة، فكان لا يزالُ المجتهدُ يرى الأخرَ على الذنب، فيقول: أقصِرْ، فوَجَدَه يوماً على ذنبٍ، فقال له: أقصِرْ، فقال: حلِّني وربِّي، أبُعِثتَ عليَّ رقيباً؟ فقال: والله لا يغفِرُ اللهُ لكَ -أو لا يُدْخِلُكَ اللهُ ألجنةَ - فقَبَضَ أرواحَهُما، فاجتمعا عند ربِّ العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنتَ بي عالماً أو كنتَ على ما في يدي قادِراً وقال للمُذنِب: اذهبُوا به إلى النار". للمُذنِب: اذهبُو الذي نفسي بيدِه لتكلَّمَ بكلمةِ أوبَقَت دُنياه وآخِرَتَه. قال أو حورجه أبو داود (١٠٩٤) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أخرجه أبو داود (١٩٠١) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

### بَابِ النَّهِي عَنْ سَبِّ الْحُمَّى

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ اللَّسَيِّبِ ثُونِونَ» قَالَتْ: اخْمُمَّى، لَا أُمِّ اللَّسَيِّبِ فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي اخْمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ بَارَكَ اللهُ فِيهَا، فَقَالَ: «لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْحَيْرُ خَبَثَ الْحُدِيدِ».

أخرجه مسلم (۲۵۷۵)

## بَابِ النَّهِي عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لاَ تُسَمُّوا العِنَبَ الكَوْمَ، وَلاَ تَقُولُوا: خَيْبَةَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ ".

أخرجه البخاري (٦١٨٢) مسلم (٢٢٤٧)

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا الدَّهْرُ ".

أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٩) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ النَّهِي عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ

عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَسُبُّوا الرِّيح، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيح وَخَيْرِ

مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بهِ.

أخرجه الترمذي (٢٥٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الرَّيحُ من رَوح الله فرَوْحُ الله تأتي بالرحمةِ، وتأتي بالعذابِ، فإذا رأيتُموها فلا تسبُّوها، وسلوا الله حيرَها، واستعيذوا بالله مِن شرِّها".

أخرجه أبو داود (٥٠٩٧) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

#### بَابِ لَا يُقَال مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ

أخرجه أحمد (٥/ ٧٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللهُ، وَشِئْت، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ ". فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَجَعَلْتَنِي وَاللهَ عَدْلًا بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ ". أخرجه أحمد (١/ ٢١٤) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٨٨) وغيرهما وحسنه شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في تحقيقه لـ تفسير ابن كثير شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في تحقيقه لـ تفسير ابن كثير (١١٤))

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ، وَشَاءَ فُلَانٌ ".

أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٤) وأبو داود (٤٩٨٠) وغيرهما وفيه انقطاع. ويشهد له ولحديث ابن عباس ما تقدم من حديث الطفيل.

# بَابِ تَحْرِيْم سِبَابٍ وَمُقَاتَلَةِ الْمُسْلِمِ

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهَّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا».

أخرجه البخاري (٦٨٦٢)

وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سِبَابُ الْسُلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

أخرجه البخاري (٤٨) ومسلم (٦٤)

# بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنْ تَكْفِيْرِ المُسْلِم لِغَيْرِ تَأْوِيْلِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَالَ اللَّ جُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا».

أخرجه البخاري (٦١٠٣)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُل قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».

أخرجه البخاري (۲۱۰٤) ومسلم (۲۰)

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَانْ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ».

المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ».

أخرجه البخاري (٦١٠٥) ومسلم (١١٠)

وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَرْمِي رَجُلُ رَجُلًا بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ».

أخرجه البخاري (٢٠٤٥) ومسلم (٦١)

بَابِ قَوْل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفُّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ».

أخرجه البخاري (٧٠٧٧) ومسلم (٦٦)

وَعَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

أخرجه البخاري (۷۰۸۰) ومسلم (٦٥)

وجاء من حديث أبي بكرة أخرجه البخاري (٧٠٧٨) ومسلم (١٦٧٩) وأخرجه البخاري من حديث ابن عباس (٧٠٧٩).

وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () من حديث أبي الغادية.

## بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنْ أُبُوقِ العَبْدِ مِنْ مَوَالِيْهِ

عَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ».

أخرجه مسلم (٦٨).

## بَابِ تَحْرِيْم الطَّعْن فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى المَيتِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِمِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمُيِّتِ ".

أخرجه مسلم (٦٧)

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعُ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْاَسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ " وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ».

أخرجه مسلم (۹۳٤)

وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ، لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي أَنْ تُدْخِلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟» مَرَّتَيْنِ، فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.

أخرجه مسلم (۹۲۲)

## بَابِ تَحْرِيْم ضَرْبِ الْخُدُوْدِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». أخرجه البخاري (١٢٩٧) ومسلم (١٠٣)

بَابِ بَرَاءَة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّالَقِةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللهَّ عَنْهُ وَجَعًا شَدِيدًا، فَخُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا

أَفَاقَ، قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ». ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (٢٩٦) معلقًا، ومسلم (٢٠٤) موصولًا. أخرجه البخاري (٢٩٦) معلقًا، ومسلم (٢٠٤) موصولًا.

# بَابِ الأَمْرِ بَحَثْوِ التُّرَابِ فِي أَفْوَاهِ البَاكِيَاتِ عَلَى مَيِّتهِنَّ بَعْدَ نَهْيِهِنَّ حَتَّى لَا يُفْضِ إِلَى مُحَرَّم

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَّا جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ، وَجَعْفَو، وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيهِ الحُزْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ البَابِ شَقِّ البَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَوٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَلَا الثَّالِثَةَ، قَالَ: وَاللهَّ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّائِيَةَ، لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: «انْهَهُنَّ» فَأَتَاهُ الثَّالِثَة، قَالَ: وَالله لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّائِيَة، فَوَلَد: وَالله لَّ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ الله اللهَ مَنْ فَقُلْتُ: أَنْهُ قَالَ: «فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التَّرُابَ» فَقُلْتُ: أَرْغَمَ الله يَا رَسُولَ الله مَن العَنَاء. الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ تَرُكُ رَسُولَ الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ تَرُكُ وَسُولَ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ تَرُكُ وَسُولَ الله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ العَنَاء.

أخرجه البخاري (١٢٩٩) ومسلم (٩٣٥)

## بَابِ مِمَّا أُخِذَ عَلَى النِّسَاءِ فِي البَيْعَةِ عَدَمُ النِّيَاحَةِ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ»، فَهَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خُسْ نِسْوَةٍ: أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ العَلاَءِ، وَابْنَةِ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٍ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى. أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةٍ مُعَاذٍ وَامْرَأَةٍ أُخْرَى. أخرجه البخارى (١٣٠٦) ومسلم (٩٣٦)

# بَابِ النَّهْيِ عَنِ الإِفْتِخَارِ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ مِنْ آبَاء وَغَيْرِهِم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ، خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ".

أخرجه مسلم (۹۳٤)

## بَابِ التَّحَذِيْرِ مِنْ فِعْلِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيهَانِكُمْ كَافِرِينَ} [آل عمران: ١٠٠].

وقال الله تعالى: {يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ ۖ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ } [المائدة: ٢١].

أخرجه البخاري (٣٤٥٦) ومسلم (٢٦٦٩)

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهُ بَنُ عَبْدِ اللهُ بَنِ عُنْبَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَعَبْدَ اللهُ بَنَ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى عَبَّاسٍ، قَالاً: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُو دِ وَبُهِهِ، فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُو دِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا.

أخرجه البخاري (٤٣٥، ٤٣٥) ومسلم (٥٣١)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

أخرجه البخاري (٤٣٧) ومسلم (٥٣٠)

وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ اللَّوْمِنِينَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة، وَأُمَّ سَلَمَة ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَهَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ».

أخرجه البخاري (٤٢٧) ومسلم (٥٢٨)

وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَمُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله، اجْعَلْ لَنَا إِلَمًا كَمَا لَمُمْ آلِهَ قُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ سُبْحَانَ اللهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَمًا كَمَا لَمُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَنَا إِلَمًا كَمَا لَمُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَنَا إِلَمًا كَمَا لَمُنْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَلتَمْ كَبُنَ سُنَةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

أخرجه الترمذي (۲۱۸۰) بإسناد صحيح

## بَابِ إِخْرَاجِ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيْرَةِ العَرَبِ

قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحُشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهَ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ الله وَأَنَّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الله وَأَيْدِي اللَّهُ مِنْ الله عَنْ الله وَأَيْدِي اللَّوْمِنِينَ حَيْثُ لَمْ يَخْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي اللَّوْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ \* وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الجُلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآنِيا وَلَهُمْ فِي الْآنِيا وَلَهُمْ فَي اللَّانِيا وَلَهُمْ فَي اللَّانِيا وَلَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ الجُلاءَ لَعَذَبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ } [الحشر: ٢، ٣]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا».

أخرجه مسلم (۱۷۶۷)

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: يَوْمُ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ: مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ يَوْمُ الْخَمِيسِ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ: مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ، فَقَالَ: «اَثْتُونِي بِكَتِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبُدًا»، فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبُغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعُ، فَقَالُوا: مَا لَهُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبُدًا»، فَتَنَازَعُوا، وَلاَ يَنْبُغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعُ، فَقَالُوا: مَا لَهُ أَهُجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ وَهُ؟ فَقَالَ: «ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِنَّ تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ»، فَأَمْرَهُمْ أُهُجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ وَهُ؟ فَقَالَ: «ذَرُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِنَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ»، فَأَمْرَهُمْ بِعَلَاثٍ، قَالَ: «أَخْرِجُوا اللهُ رِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ " وَالثَّالِثَةُ خَيْرٌ، إِمَّا أَنْ سَكَتَ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَا فَنَسِيتُهَا.

أخرجه البخاري (٣١٦٨) ومسلم (١٦٣٧)

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَخْرِجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْجِجَازِ، وَأَهْلِ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ التَّخُذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ".

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ " لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ ".

أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٥) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " حَارَبَتِ النَّضِيرِ، وَقُرَيْظَةُ، فَأَجْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةُ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَاهُمْ، وَقَسَمَ النَّضِيرِ، وَأَقْرَ قُرَيْظَةُ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُريْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَاهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَمْوَاهُمُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآمَنَهُمْ وَأَمْوَاهُ وَأَجْلَى يَهُودَ اللَّذِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعٍ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهُ " وَسَلَّمَ فَآمَنَهُمْ وَأَمْدُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ اللَّذِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعٍ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهُ " بْنِ سَلَام، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِ اللَّذِينَةِ ".

أخرجه البخاري (٤٠٢٨) ومسلم (١٧٦٦)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ»، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ فَقَالَ: «أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ للهَ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَرَسُولِهِ». الأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَرَسُولِهِ». الخرجه البخاري (٣١٦٧) ومسلم (١٧٦٥)

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكَّيَةِ لِأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ» وَقُولُوا: {آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} الآية أخرجه البخاري (٧٣٦٢)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُ، تَقْرَءُونَهُ مَخْضًا لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهَ وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيمِمُ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ الله وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيمِمُ الكِتَاب، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله لَي لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا؟ أَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الكِتَاب، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ الله مَنْ أَيْ لَي شَتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا؟ أَلاَ يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ عَنْ مَسْأَلْتِهِمْ؟ لاَ وَالله مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ اللّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ ". العِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لاَ وَالله مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ اللّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ ". العِلْمِ عَنْ مَسْأَلْتِهِمْ؟ لاَ وَالله مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ اللّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ ".

## بَابِ حُرْمَة نِكَاحِ الكَفِارِ لِلْمُسْلِمَةِ

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ } [المتحنة: ١٠].

وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: " خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مَسْلَمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّ جَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرَهَا " قَالَ ثَابِتٌ: فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا " قَالَ ثَابِتٌ: فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا " قَالَ ثَابِتٌ: فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا " قَالَ ثَابِتٌ: فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَخَلَ مِهَا فَولَدَتْ لَهُ. فَهَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَذَخَلَ مِهَا فَولَدَتْ لَهُ. أخرجه النسائي (٣٣٤٣) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ حُرْمَة بِدْءِ الكَافِرِ بِالسَّلام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». أخرجه مسلم (٢١٦٧)

### بَابِ مُقَاتَلَة الكَافِرِيْنَ

قال الله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَّ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: ٣٩]

وقال الله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهَ ۗ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحُقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ } [التوبة: ٢٩]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَة ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاة ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَم ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله آً ».

أخرجه البخاري (٢٥) ومسلم (٢٢)

وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: " كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ " قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ

عَشْرَةَ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: العُسَيْرَةُ أُوِ العُشَيْرُ" فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: العُسَيْرَةُ أُوِ العُشَيْرُ" فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: العُسَيْرُ.

أخرجه البخاري (٣٩٤٩) ومسلم (١٢٥٤)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً»، قَالَ جَابِرٌ: «لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا، وَلَا أُحُدًا مَنَعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ أَحُدٍ، لَمْ أَتَّخَلُفْ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ».

أخرجه مسلم (١٨١٣)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ».

أخرجه مسلم (١٨١٤)

وهذه الأحاديث على سبيل الإجمال، وأما على سبيل التفصيل ففي الصحيحين جملة ليست باليسيرة فاكتفيت بالإجمال على التفصيل خشية الإطالة.

### بَابِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّيْنَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِم

قال الله تعالى: {كَيْفَ يَهْدِي الله تَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيهَا هِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ \* أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهُ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ \* أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله وَ الله وَا الله وَا الله وَا الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَاله

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَا تُوُفِّي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ? وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ""، الله فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ""، فَقَالَ: وَالله لَأْقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتَّى المَلاه وَالله لَوْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، مَنْعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، مَنْعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله قَالَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَالله مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّالًا عُمُرُ: «فَوَالله مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ الله عَنْ اللّيْثِ عَنَاقًا وَهُو أَصَحُ.

أخرجه البخاري (٧٢٨٤ - ٧٢٨٥) ومسلم (٢٠)

وَعَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهَ ۖ وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ وَينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

أخرجه البخاري (٦٩٢٢)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلاَهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: " يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهَّ بْنَ قَيْسٍ " قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّمُ ايَطْلُبَانِ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ إِلَى يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: " لَنْ، أَوْ: لاَ نَسْتَعْمِلُ اللهَ عَمْلُ مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ أَذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهَ بْنَ قَيْسٍ، إِلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ أَذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهَ بْنَ قَيْسٍ، إِلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ أَذْهَبُ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللهَ بْنَ قَيْسٍ، إِلَى

اليَمَنِ " ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقُ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُو دِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهُوّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، وَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقُ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهَ وَرَسُولِهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهَ وَرَسُولِهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَدَاكَرَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي فَوْمَتِي مَا أَنْ أَنَا فَأَوْمَ مُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي فَوْمَتِي مَا أَرْجُو فَيْ مَا فَا فَهُ مَتِي .

أخرجه البخاري (٦٩٢٣) ومسلم (١٧٣٣)

وَعَنْ أَبِي أُمامةً بِنِ سهلٍ، قال: كُنَّا معَ عثمانَ وهو مَحْصُورٌ في الدارِ، وكان في الدارِ مدخلٌ مَن دَخَلَه سَمِعَ كلامَ مَنْ على البَلاطِ، فدخَلَه عثمانُ، فخَرَجَ إلينا وهو متغيِّرٌ لونُه، فقال: إنَّهم لَيتَواعدُونَنِي بالقتلِ آنِفاً، قال: قُلنا: يكفِيكَهُمُ اللهُ يا أميرَ المؤمنين، قال: ولم يَقتُلُونني؟ سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجِلُّ دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: رجل كَفَرَ بعدَ إسلامٍ، أو زنَى بعدَ إحصانٍ، أو قتلَ نفساً بغيرِ نفس" فوالله ما زنيتُ في جاهليةٍ ولا في إسلامٍ قطُّ، ولا أحببتُ أن لي بديني بدلاً منذ هَدَاني الله، ولا قتلتُ نفساً، فبِمَ يَقتلونني؟. أخرجه أبو داود (٢٠٠٥) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

## بَابِ النَّهِي عَنِ السَّفَرِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ نَحَافَةَ أَنْ يُنَالَ مِنْهُ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُو»، قَالَ أَيُّوبُ: «فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ». أَخرجه البخاري (٢٩٩٠) ومسلم (١٨٦٩) واللفظ له.

## بَابِ هِجَاء المُشْرِكِيْنَ

عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ: " اهْجُهُمْ - أَوْ قَالَ لِحَسَّانَ: " اهْجُهُمْ - أَوْ قَالَ: هَاجِهِمْ - وَجِبْرِيلُ مَعَكَ ".

أخرجه البخاري (٦١٥٣) ومسلم (٢٤٨٦)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَكَيْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَكَيْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَكَيْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿فَكَيْفَ بِنَسَبِي » فَقَالَ حَسَّانُ: لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ العَجِينِ.

وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: «لاَ تَسُبُّهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

أخرجه البخاري (۲۱۵۰) ومسلم (۲٤۸۹)

وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اهْجُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ» فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: «اهْجُهُمْ» فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، يُرْضِ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الْأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ، ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ، فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأَفْرِيَنَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الْأَدِيمِ، فَقَالَ رَصُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ رَصُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا، حَتَّى يُلَخِصَ لَكَ نَسَبِي » فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ خَتَصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَأَشُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِحَسَّانُ، ثُمَّ وَالَذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِحَسَّانَ:

"إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ، مَا نَافَحْتَ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ»، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى». رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى». أخرجه مسلم (٢٤٨٩)

## بَابِ مُفَارَقَة المُشْرِكِيْنَ

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُطَرِّفٍ فِي سُوقِ الْإِبِلِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مَعَهُ وَطَعَةُ أَدِيمٍ، أَوْ جِرَابٍ، فَقَالَ: مَنْ يَقْرَأُ؟ أَوَ فِيكُمْ مَنْ يَقْرَأُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَحَدْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشٍ، حَيٍّ فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ الله الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أَقَيْشٍ، حَيٍّ مِنْ عُكُلٍ، إِنَّهُمْ إِنْ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَفَارَقُوا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَائِمِهِمْ، وَسَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيّةُ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُحَدِّثُنَاهُ؟ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُحَدِّثُنَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَحَدِّثُنَا يَرْحَمُكَ الله ، قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُحَدِّثُنَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَحَدِّثُنَا يَرْحَمُكَ الله ، قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تُحَدِّثُنَاهُ؟ قَالَ: أَلَا أُواكُمْ تَتَعِمُونِي أَنْ أَنْ يَلْمُ مَنْ كُلُّ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَثَلَا إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً : خَافُونَ وَالله لا أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: خَافُونَ وَالله لا أُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: خَافُونَ وَالله لا أُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: خَنَافُونَ وَالله لا أُحَدِّتَكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: خَنَافُونَ وَالله لا أُحَدِّتَكُمْ حَدِيثًا سَائِرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً: خَنَافُونَ وَالله لا أُحَدِّتَكُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ مَرَّةً خَنَاهُ وَنَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهَوْمَ الْمُعْ الْعَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعَلْمَ ا

أخرجه أحمد (٥/ ٧٧) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ التَّحْذِيْرِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالكَافرِيْنَ

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [البقرة: ١٠٤]

أخرجه البخاري (٣٤٥٦) ومسلم (٢٦٦٩)

وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ هَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا هَمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله، اجْعَلْ لَنَا إِلَمًا كَمَا هَمْ أَلِهُ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَمًا كَمَا هَمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

أخرجه الترمذي (٢١٨٠) بإسناد صحيح

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَفُرُوا اللَّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ".

أخرجه البخاري (٥٨٩٢) ومسلم (٢٥٩) و أخرجه مسلم (٢٦٠) من حديث أبي هريرة.

وفي الباب أدلة كثيرة من التحذير عن التشبه بالكافرين وفيها ذكرنا إشارة تغني عن الإطالة.

#### بَابِ الْهِجْرَة

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبُوَيَّ قَطُّ، إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ الله ۖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَي النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتِّلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرِ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِهَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ القَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأْرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّ، قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرِ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جَارٌ ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِي أَشْرَافِ قُرَيْشِ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ، أَثْخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ المَعْدُومَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَقَالُوا: لِإبْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ، وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرِ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلًا بَكَّاءً، لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ القُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ

فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ الإسْتِعْلاَنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَى أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ لَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِينَ: «إِنِّي أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، ذَاتَ نَخْلِ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ " وَهُمَا الْحَرَّ تَانِ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى المَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرِ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى رِسْلِكَ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لي اللهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْ الْخَرِسَ أَبُو بَكْرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ، قَالَ: عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرِ: هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَنِّعًا، فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي، وَاللهَ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرِ: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهَا هُمْ أَهْلُكَ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهَّ، قَالَ: «فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ» قَالَ أَبُو بَكْرِ: فَخُذْ – بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهَّ - إِحْدَى رَاحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِالثَّمَنِ». قَالَتْ

عَائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمُا شُفْرَةً فِي جِرَابِ، فَقَطَعَتْ أَسْهَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَم الجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ قَالَتْ: ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ بِغَارٍ فِي جَبَل تَوْرِ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهَ بْنُ أَبِي بَكْرِ، وَهُوَ غُلاَمٌ شَابُّ، ثَقِفٌ لَقِنٌ، فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا، يُكْتَادَانِ بِهِ إِلَّا وَعَاهُ، حَتَّى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَم، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ، فَيبِيتَانِ فِي رِسْل، وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، حَتَّى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلاَثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ، هَادِيَا خِرِّيتًا، وَالْخِرِّيتُ المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ، قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاحِلِ.

أخرجه البخاري (٣٩٠٥)

وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، دِيةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجٍ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فِعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ وَأَصْحَابَهُ، قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ

فُلاَنًا وَفُلاَنًا، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي المَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي، وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبِسَهَا عَلَى، وَأَخَذْتُ رُحْي، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ البَيْتِ، فَحَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلاَمَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضْرُهُمْ أَمْ لاَ، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلاَمَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ لاَ يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرِ يُكْثِرُ الإِلْتِفَاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الأَرْضِ، حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّ اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا لِأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّهَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلاَم، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ، وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي وَلَمْ يَسْأَلاَنِي، إِلَّا أَنْ قَالَ: «أَخْفِ عَنَّا». فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ النُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْمِ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَّدِينَةِ مَحْرَجَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَّدِينَةِ مَحْرَجَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ

حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ، أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ، لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ العَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمُ الَّذِي تَنتَظِرُونَ، فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلاَح، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ الله مَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَهْرِ الحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ اليَمِينِ، حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ - مِكَنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُحَيِّي أَبَا بَكْرِ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِ دَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَبِثَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِينَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ غُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: «هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ النَّزِلُ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغُلاَمَيْنِ فَسَاوَمَهُمَ إِبالْمِرْبَدِ، لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالاً: لاَ، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهَ، فَأَبَى رَسُولُ اللهَ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ: " هَذَا الْحِهَالُ لا حِمَالَ خَيْبَرْ، هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ، وَيَقُولُ: أخرجه البخاري (٣٩٠٦)

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْ اللَّيْثِيِّ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ: «لاَ هِجْرَةَ اليَوْمَ، كَانَ المُؤْمِنُونَ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهَّ تَعَالَى، وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ وَسَلَّمَ، خَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَافَة أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَافَة أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً».

أخرجه البخاري (۳۹۰۰)

وَعَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ابْنَةِ أَبِي أُمَيَّة بْنِ المُغِيرَةِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمَا نَوْلْنَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ جَاوَرْنَا بِهَا خَيْرَ جَارٍ النَّجَاشِيِّ أَمِنَا عَلَى دِينِنَا، وَعَبَدْنَا اللهَ تَعَالَى لَا نُؤْذَى، وَلَا نَسْمَعُ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، فَلَيَّا بَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَى النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ، وَأَنْ يُهُدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا بِمَّا يُسْتَطْرُفُ مِنْ مَتَاعِ النَّجَاشِيِّ فِينَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ، وَأَنْ يُهُدُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا بِمَّا يُسْتَطْرُفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّةً، وَكَانَ مِنْ أَعْجَبِ مَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَيْهِ: الْأَدَمُ، فَجَمَعُوا لَهُ أَدَمًا كَثِيرًا وَلَمْ يَرُّولُوا مَكَةً، وَكَانَ مِنْ أَيِ رَبِيعَةَ بْنِ مَكَةً، وَكَانَ مِنْ أَيْ وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيَّ وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا اللَّيْرَةِ المُخْزُومِيَّ وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيَّ وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا اللَّيْرَةِ المُخْزُومِيَّ وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيَّ وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَكُ مُلَّارِقَتِهِ بِطْرِيقً وَعَمْرُو بْنَ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيَّ وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالُوا لَعْلَى اللَّيْعِقِيَّ وَلَمْ مَنْ أَيْكُولُوهُمْ اللَّهُ فَلَا إِلَى كُلِّ بِطْرِيقٍ فِيهِمْ، ثُمَّ قَدْمُوا لِلنَّجَاشِيِّ فَيَكُمْ وَعَالُوا النَّجَاشِيِّ وَيَعْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْعُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مُبْتَدَع لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتُمْ، وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَى الْمُلِكِ فِيهِمْ أَشْرَافٌ قَوْمِهمْ لِنَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا كَلَّمْنَا الْمُلِكَ فِيهِمْ فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسَلِّمَهُمْ إِلَيْنَا، وَلَا يُكَلِّمَهُمْ فَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ بِهَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُمَا: نَعَمْ. ثُمَّ إِنَّهُمَا قَرَّبَا هَدَايَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيِّ فَقَبِلَهَا مِنْهُمَا، ثُمَّ كَلَّهَاهُ فَقَالَا لَهُ: أَيُّهَا الْمُلِكُ، إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلَى بَلَدِكَ مِنَّا غِلْمَانٌ سُفَهَاءُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ وَجَاءُوا بِدِينِ مُبْتَدَع لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ، وَلَا أَنْتَ، وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافٌ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ لِتَرُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ، فَهُمْ أَعْلَى بِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِهَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتَبُوهُمْ فِيهِ. قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلَامَهُمْ فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ: صَدَقُوا أَيُّهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ أَعْلَى بِهِمْ عَيْنًا وَأَعْلَمُ بِهَا عَابُوا عَلَيْهِمْ فَأَسْلِمْهُمْ إِلَيْهِمَا فَلْيَرُدَّاهُمْ إِلَى بِلَادِهِمْ وَقَوْمِهِمْ. قَالَ: فَغَضِبَ النَّجَاشِيُّ ثُمَّ قَالَ: لَا هَايْمُ الله إِذًا لَا أُسْلِمَهُمْ إِلَيْهِمَا وَلَا أَكَادُ قَوْمًا جَاوَرُونِي، وَنَزَلُوا بِلَادِي وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ حَتَّى أَدْعُوَهُمْ فَأَسْأَلَهُمْ مَا يَقُولُ هَذَانِ فِي أَمْرِهِمْ فَإِنْ كَانُوا كَمَا يَقُولَانِ أَسْلَمْتُهُمْ إِلَيْهِمَا وَرَدَدْتُهُمْ إِلَى قَوْمِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا، وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونِي قَالَتْ: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا. ثُمَّ قَالَ: بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا جِئْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَالله مَا عَلِمْنَا وَمَا أَمَرَنَا بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنٌ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ فَلَمَّا جَاءُوهُ، وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ، سَأَلَهُمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّينُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيهِ قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي وَلَا فِي دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَم؟ قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمُلِكُ، كُنَّا قَوْمًا

أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ المُّيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ الجُوَارَ يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ. حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، " فَدَعَانَا: إِلَى الله تَعَالَى لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ، وَأَمَرَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِم، وَحُسْنِ الْجِوَارِ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمُحَارِم وَالدِّمَاءِ. وَنَهَانَا عَنْ: الْفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ، وَأَكْل مَالِ الْيَتِيم، وَقَذْفِ المُحْصَنَةِ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ". قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ فَصَدَّقْنَاهُ وَآمَنَّا بِهِ، وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدْنَا اللهَ وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا، فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُونَا فَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ عِبَادَةِ الله، وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَلَمَّا قَهَرُونَا وَظَلَمُونَا، وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا، خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَ، وَاخْتَرْنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمُلِكُ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ جَعْفَرْ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ: فَاقْرَأْهُ عَلَيَّ. فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ كهيعص. قَالَتْ: فَبَكَى وَالله النَّجَاشِيُّ حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتَهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا تَلَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّجَاشِيُّ: إِنَّ هَذَا وَالَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ انْطَلِقَا فَوَالله لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمْ أَبَدًا وَلَا أَكَادُ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَلَيَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: وَالله لَآتِيَنَّهُ غَدًا أَعِيبُهُمْ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَسْتَأْصِلُ بِهِ خَضْرَاءَهُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَكَانَ أَتْقَى الرَّجُلَيْنِ فِينَا،: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ لَهُمْ

أَرْحَامًا، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا. قَالَ: وَالله لَأْخْبِرَنَّهُ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدٌ. قَالَتْ: ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ الْغَدَ. فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْمُلِكُ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَوْلًا عَظِيمًا، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَسَلْهُمْ عَمَّا يَقُولُونَ فِيهِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ قَالَتْ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهَا فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: مَاذَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَقُولُ وَالله فِيهِ مَا قَالَ اللهُ وَمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنًا فِي ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَمُ مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ قَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب: نَقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَرُوحُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ. قَالَتْ: فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا. ثُمَّ قَالَ: مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ: مَا قَالَ فَقَالَ: وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَالله اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي.، وَالشُّيُومُ: الْآمِنُونَ، مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ، ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ، ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غَرِمَ، فَهَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَيرَ ذَهَبٍ وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ، وَالدَّيرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ: الجُّبَلُ، رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا، فَوَالله مَا أَخَذَ اللهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَى مُلْكِي فَآخُذَ الرِّشْوَةَ فِيهِ، وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ قَالَتْ: فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُو حَيْنِ مَرْ دُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءًا بِهِ، وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ قَالَتْ: فَوَالله إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ. قَالَتْ: فَوَالله مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ. قَالَتْ: وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيل قَالَ: فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ

وَقْعَةَ الْقَوْمِ، ثُمَّ يَأْتِينَا بِالْخَبَرِ. قَالَتْ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ أَنَا. قَالَتْ: وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنَّا قَالَتْ: فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ مِنْ نَاحِيةِ النِّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ. قَالَتْ: وَدَعَوْنَا اللهَ تَعَالَى لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلَادِهِ، وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ، فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَمَكَةً.

أخرجه أحمد (١/ ٢٠٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبِ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ عَالِم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ المُوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى الله، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ "، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا، أَنَّهُ لَّا أَتَاهُ الْمُوْتُ نَأَى بِصَدْرِهِ. أخرجه البخاري (٣٤٧٠) ومسلم (٢٧٦٦) واللفظ له.

وَعَنْ أَبِي هِنْدِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ وَقَدْ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، فَتَذَاكُرْنَا الْهِجْرَةَ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدِ انْقَطَعَتْ، وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: لَمْ تَنْقَطِعْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُمْ فِيهِ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الرَّدِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ فَاسْتَنْبَهَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَا تَنْقَطِعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ". الْمِجْرَةُ حَتَّى تَظْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ". الْمَجْرَجُه أَحْدرِجَه أَحْد (٤/ ٩٩) وأبو داود (٢٤٧٩) وغيرهما واللفظ لأحمد.

وللحديث شاهد يتقوى به من حديث عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وقُرن بهما معاوية رضي الله عنهم أجمعين أخرجه أحمد (١٩٢/١)

#### بَابِ التَّحْذِيْرِ مَنْ جُلسَاءِ السُّوْءِ

قال الله تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا \* يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا \* لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا} [الفرقان: ٢٧ - ٢٩]

وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أُنْهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ}.

أخرجه البخاري (١٣٦٠) ومسلم (٢٤)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثُلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ اللِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ اللِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، مِنْ صَاحِبِ اللِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَوْبَكَ، أَوْ تَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً».

أخرجه البخاري (۲۱۰۱) ومسلم (۲۲۲۸)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُلْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ الله صَلَّى الله عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ فَلُلَّ عَلَى وَسُلَكُمْ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ فَلُلَّ عَلَى رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ فَلُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالَمٍ، فَقَالَ: لَا فَقَالَ: لَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ فَقَالَ: لَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ الْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بَهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ الْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بَهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بَهَا أَنُاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ فَا الطَّرِيقَ أَتَاهُ المُوتُكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَنْاتِ فَي إِنَّا اللهِ مَعْهُمْ مَلَكُ فِي فَا عُلُمْ مَلَكُ فِي اللهِ إِلَى اللهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ الْعَرْوَةُ الْعَنْمُ مَلَكُ فِي مُلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ مَلَكُ فِي مُلْ خَيْوالِهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَالُومُ مُلَائِكَةُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ اللَّهُ مَلْ اللهُ وَتُعَافَلُهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَ النَّهُ الْمَافُولُ اللهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ مِنْ الْمُؤْمُ اللهُ وَلَعَمُ الْمَالُولُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالَوْمُ وَاللَا اللهُ اللهُ وَاللَا اللهُ الل

أخرجه البخاري (٣٤٧٠) ومسلم (٢٧٦٦) واللفظ له.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهُوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ البَهِيمَةِ تُنْتَجُ البَهِيمَةَ قَنْتَجُ البَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ».

أخرجه البخاري (١٣٨٥) ومسلم (٢٦٥٨)

## بَابِ البَرَاءَة مَنَ البِدَع وَالتَّحْذِيْرِ مِنْ أَهْلِهَا

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّا».

أخرجه البخاري (٢٦٩٧) ومسلم (١٧١٨)

وفي لفظ لمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ».

وَعَنْ عبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِ و السُّلميِّ وحُجرُ ابنُ حُجْرٍ، قالا: أتينا العرباضَ بن سارية، وهو عِنَّن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْلِكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: ٩٢] فسلَّمنا، وقلنا: أتيناكَ زَائِرِينَ وعَائدينَ ومُقتبسينَ، أَحْلِكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: ٩٢] فسلَّمنا، وقلنا: أتيناكَ زَائِرِينَ وعَائدينَ ومُقتبسينَ، فقال العرباضُ: صَلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبلَ علينا، فوَعَظَنا موعظةً بليغة ذَرَفَتْ منها العيونُ ووَجِلَت منها القلوبُ، فقال قائل: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ هذه موعظةُ مودعٌ، فهاذا تَعهدُ إلينا؟ قال: "أوصيكُم بتقوى الله والسمع والطَّاعةِ وإنْ عَبْداً حبشيًّا، فإنَّه من يَعِشْ منكم بعْدي فسَيَرى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ، المَهديِّينَ الرَّاشدينَ، بعْدي فسَيَرى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ، المَهديِّينَ الرَّاشدينَ،

تَمَسَّكُوا بِهَا وعَضُّوا عليها بالنَّواجذِ، وإِيَّاكُم ومُخْدَثاتِ الأمورِ، فإن كُلَّ مُحُدَثَةٍ بدْعَةٌ، وكل بدعَةٍ ضَلالةُ".

أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وغيرهما وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَامَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: " إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيُّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ قَوْمَهُ، وَلَكِنِي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيُّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهُ لَيْسَ بِأَعْورَ ".

أخرجه البخاري (١٣١٧) ومسلم (١٦٩) الرقم العام (٧٣٥٦)

وأخرجه البخاري (٣٣٣٧) ومسلم (٢٩٣٣) عن أنس بن مالك.

وأخرجه البخاري (٣٣٣٨) ومسلم (٢٩٣٦) عن أبي هريرة.

وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () عن عائشة.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "القَدَريَّة عَجُوسُ هذه الأمة: إنْ مَرِضُوا فلا تَعودُوهُم، وإن ماتوا فلا تَشْهدوهُمْ".

أخرجه أبو داود (۲۹۱) وأحمد (۲/۸۲) وجاء من حديث جابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وحذيفة، وأنس وهو بمجموعها حسن.

وَعَنْ أَبِي غَالِبٍ قال: لَمَّا أُتِيَ بِرُءُوسِ الْأَزَارِقَةِ فَنُصِبَتْ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، جَاءَ أَبُو أُمَامَةَ فَلَيَّا رَآهُمْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ: " كِلَابُ النَّارِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، هَؤُلَاءِ شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ ". قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ هَؤُلَاءِ ". قَالَ: فَقُلْتُ: فَهَا شَأَنُكَ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ. قَالَ: فَقُالَ: فَهَا شَأْنُكَ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ ؟ قَالَ: رَحْمَةً لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

قَالَ: قُلْنَا: أَبِرَأْيِكَ قُلْتَ: هَؤُلَاءِ كِلَابُ النَّارِ، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ مَوْتُهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَالْمَاعِلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٣) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ قال: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الحَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله ً إِنَّا كُنَّا فِي عَنِ الحَيْرِ، وَهَلْ بَعْدَ هَذَا الحَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا الله بَهِذَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الحَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنْ» قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنْ» قُلْتُ: وَهَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُ» قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهُدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُهِ» قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «فَمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَنَا» قُلْتُ: يَا شَرِّ وَلَا إِنَّ أَدْوَلَ فَيهَا الله مُن عَلْمُ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَّ صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَنَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَّ مَنْ أَدُولُ أَنْ يَعَمْ مَنْ أَجَابَهُمْ أَلِيهُا قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: فَهَا رَبْعُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهِ مَا مُنَا أَلَوْتُ وَالَالْ الْمَوْلُ اللهِ وَقُولُ الْمَامُ هُمْ مَنْ أَلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، وَلَا إِمَامُ ؟ قَالَ «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلُو أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، وَلَا إِمَامُ وَ قَالَ «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلُو أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ،

أخرجه البخاري (٣٦٠٦) ومسلم (١٨٤٧)

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ - أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ - فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا المُسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا

وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِهَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، قَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي»، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ «لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ» ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمُسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

#### أخرجه مسلم (٨)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُو بِاليَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهُمَيْهَ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُمَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الفَزَارِيِّ وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ العَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلاَبٍ وَبَيْنَ وَيْدُ وَيَدْ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، فَتَغَيَّظَتْ قُرِيشٌ وَالأَنْصَارُ فَقَالُوا: يُعْطِيهِ وَيَدْعُنَا قَالَ: ﴿إِنَّهَا أَتَأَلَّفُهُمْ ﴾، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ، نَاتِئُ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ، وَيَدَعُنَا قَالَ: ﴿إِنَّهَا أَتَأَلَّفُهُمْ ﴾، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ العَيْنَيْنِ، نَاتِئُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ، فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الجَبِينِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، مُشْرِفُ الوَجْنَيْنِ، عَلُوقُ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اتَّقِ اللهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَمَنْ يُطِيعُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ، فَيَأْمَنُونِ ﴾، فَسَأَلُ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ قَتْلَهُ ، أُرَاهُ خَالِدَ بْنَ الولِيدِ، فَمَنَعُهُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى النَّيْعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَى الْولِيدِ، فَمَنعَهُ النَّيْ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَا لَا النَّيْعُ مَا يَقُومُ وَنَ القُورَةُ وَلَا النَّيْعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى الْولِيدِ، فَمَا يَقُومُ وَنَ القُورَانَ الْولِيدِ وَاللَّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَيَلَاهُ مَلْ الأَوْقُونَ مِنَ الرَّومِيَّةِ ، يَقْتَلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْقُونَ مِنَ الإِسْلامِ عَادٍ ، لَوْ مَنْ الرَّولَ الْعُلُولُ الْإِسْلامَ ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْفَ الْوَلِي اللهُ مُنْ اللهُ وَتُلَ عَالِهُ اللهُ وَتُلْونَ الْولُولُ الْولِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْولَالْ اللهُ الْ

أخرجه البخاري (٤٧٣٢) ومسلم (١٠٦٤)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ الْمُ عَنْ خَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْمُدَى هُدَى فَالُوسُطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خِيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْمُدَى هُدَى عُمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً » ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَوْكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى اللهِ وَكَلُّ مَوْدِ مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أخرجه مسلم (٨٦٧)

وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهَّ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ".

أخرجه البخاري (١٨٦٧) ومسلم (١٣٦٦)

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهَ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللَّهِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهَ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ، وَقَالَ: ذِمَّةُ اللهَ وَالحَدةُ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالحَدةُ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلُ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلُ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَاللَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلُ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَاللَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلُ مِنْهُ صَرْفٌ، وَلاَ عَدْلُ ".

أخرجه البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (۱۳۷۰)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّدِينَةُ حَرَمٌ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلُ، وَلَا صَرْفُ».

أخرجه مسلم (۱۳۷۱)

## بَابِ هَجْرِ أَهْلِ البِدَعِ وَالأَهْوَاءِ

قال الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهَّ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَّ وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَّ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا } [النساء: ١٤٠]

وقال الله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ} [الأنعام: ٦٨]

وَعَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَين، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: "من سَمِعَ بالدَّجَال فلينا عنه، فوالله إن الرَّجُل ليأتيهِ وهو يحسِبُ أنه مؤمنٌ فيتَّبِعُهُ مما يبعثُ به من الشُّبهات - " هكذا قال.

أخرجه أبو داود (٤٣١٩) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابِ، مِنْهُ آيَاتٌ مَحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ، وَأُخرُ هُوَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ: آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله ، وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِيلَهُ إِلَّا الله ، وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ: آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله قَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله قَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله قَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله قَالُدُن صَمَّى الله أَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَبِّ اللهِ الله عَلْهُ وَلَوْلُولُ الله أَولُولُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله أَولَولُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ أَلُولُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

## بَابِ تَرْك الشُّبُهَاتِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنْ مُتَّبِعِيْهَا

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "
الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتُ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْشَبْهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبْهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، اللهَّ بَهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَى، أَلاَ إِنَّ حَمَى الله وَ أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلاَ إِنَّ حَمَى الله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ القَلْبُ ".

أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآية : { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابِ، مِنْهُ آيَاتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ، وَأُخَرُ هُوَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ، وَابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ ، وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ: آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ تَأُويلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إِلَّا الله ، وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ: آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله قَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله قَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِذَا رَبِّنَا وَمَا يَتَعْونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى الله قَاحْذَرُوهُمْ ».

رَأَيْتِ اللّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى الله قَاحْذَرُوهُمْ ».

أخرجه البخاري (٤٥٤٧) ومسلم (٢٦٦٥)

#### بَابِ الإِيْمَان بِالقَدَرِ

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ - أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ - فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلَا عِلْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلَا عِلْهِ الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الله عِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا

وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِهَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، قَالَ: «فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي»، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ «لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ» ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمُسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ»، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لي: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

#### أخرجه مسلم (٨)

وَعَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبًا المُّنْذِرِ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَحَدِّنْنِي بِشَيْءٍ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِي. قَالَ: "لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَهَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّ بَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَمُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، كَانَتْ عَذَّبَ أَهْلَ سَهَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّ بَهُمْ وَهُو غَيْرُ ظَالِمٍ لَمُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَمُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَاهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ جَبَلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ الله، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَلَوْ مِتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لَدَخَلْتَ النَّارَ " قَالَ: فَأَتَيْتُ خُذَيْفَةَ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ فِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَكَالًا فَكَرْبُولُ فَلِكَ، وَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَعَالَ فَحَدَّتَنِي عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ،

أخرج أحمد (٥/ ١٨٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

## بَابِ اجْتِنَابِ (لَوْ) المُعْتَرِضَة لِلْقَدَرِ

قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَا هِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا} [آل عمران: هَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا} [آل عمران: ١٥٦]

وقال الله تعالى: {الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا} [آل عمران:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا لَمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ

بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قُلْ قَدُرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

أخرجه مسلم (٢٦٦٤)

#### بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ النِّفَاقِ وَأَهْلِهِ

قال الله تعالى: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} [التوبة: ١٠١]

قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} [النساء: ١٤٥]

وَعَنْ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمَّارٍ: أَرَأَيْتُمْ صَنِيعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيًّ، أَرَأَيًا رَأَيْتُمْ صَنِيعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلِيًّ، أَرَأَيْنَا رَأَيْتُمُوهُ أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إِلَيْنَا لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فِي أَضْحَابِي اثْنَا عَشَرَ مُنَافِقًا، فِيهِمْ ثَمَانِيَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الجُمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكُفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ وَأَرْبَعَةٌ).

أخرجه مسلم (۲۷۷۹)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الغَزْوِ تَخَلَّفُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ

الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا»، فَنَزَلَتْ: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا) الآية. أخرجه البخاري (٧٦٧) ومسلم (٢٧٧٧)

## بَابِ عَدَم تَصْدِيْقِ الْأُمَرَاءِ بِكَذِبِهِم وَإِعَانَتِهِم عَلَى ظُلْمِهِم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَة: " أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ؟، قَالَ: " أَمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنتِّي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنتِّي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ غَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ يُصَدِّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَمْ يُعَنِّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَمْ يَعْفَمُ وَلَيْكَ مِنْ يَعْفَمُ الْخَطِيمَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانُ عُجْرَةَ، وَالصَّدَقَةُ تُطُفِئُ الْخَطِيمَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانُ وَلَيْكَ مِنْ يَعْفَى اللهُ مُومِي يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ لَحْمُ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ اللَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعُ النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا، وَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا ".

أخرجه أحمد (٣/ ٣٢١) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وأخرجه أحمد (٤/ ٢٤٣) وغيره، وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () من حديث كعب بن عجرة.

بَابِ تَقْدِيْم كَبَيْةِ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الأَقْرَبِيْنَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

قال الله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْ مَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهَ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْ مَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهَ وَأَمْوالُ اقْتَرَفْتُهُ وَ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [التوبة: ٢٤]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ».

أخرجه البخاري (١٤)

وَعَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

أخرجه البخاري (١٥) ومسلم (٤٤)

بَابِ الأَمْرِ بِطَاعَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِمَا قَالَ اللهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: ٥٩]

وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ } [الأنفال: ٢٠]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشُؤَالِهِمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

أخرجه البخاري (٧٢٨٨) ومسلم (١٣٣٧)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَمَنْ إِلَّا مَنْ أَبِي»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِّ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ أَبَى». عَصَانِي فَقَدْ أَبَى».

أخرجه البخاري (۷۲۸۰)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَّ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَّ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».

أخرجه البخاري (٧١٣٧) ومسلم (١٨٣٥)

وَعَنْ يَزِيد بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: انْطْلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِم، إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَيَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ، يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي وَالله لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بعْضَ الَّذِي وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي وَالله لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنَسِيتُ بعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لَا، فَلَا كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِهَاءٍ يُدْعَى ثُكُلُقُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِهَاءٍ يُدْعَى ثُكُلُقُونِيهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، أَلا مُثَلِّي مَكَّةَ وَاللّذِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَلَكَ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَعَلَيْنِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِهَاءٍ يُدْعَى أَنْ يَأْتُ لِلهُ وَيَعْلَى إِنْ اللهَ عَلَيْهِ، وَاللّهَ عَلَيْهِ، وَاللّهَ عَلَيْهِ، وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِينَا خَولِيكًا أَلْنَا بَعْدُهُ وَلَيْنَ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، أَلَا اللهَ فِيهِ الْهُلَكَ يَ وَاللّهُ فِيهِ الْهُلَكَى وَالنَّولُ لَهُ وَلَا بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ اللهَ وَي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ الله وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: " وَقَالَ لَهُ خُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي، أَذْكَرُكُمُ الله وَرَغَّبَ فَي أَهْلِ بَيْتِي، أَذْكَرُكُمُ الله وَرَغَّى وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ يَا زَيْدُ

أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ هَوُ لَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ.

أخرجه مسلم (۲٤٠٨)

وَعَنْ عبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍ و السُّلميِّ وحُجرُ ابنُ حُجْرٍ، قالا: أتينا العرباضَ بن سارية، وهو مِمَّن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: ٩٢] فسلَّمنا، وقلنا: أتيناكَ زَائِرِينَ وعَائدينَ ومُقتبسينَ، فقال العرباضُ: صَلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبلَ علينا، فوعظة بليغة ذَرَفَتْ منها العيونُ ووَجِلَت منها القلوبُ، فقال قائل: يا فوعظة بليغة ذَرَفَتْ منها العيونُ هذه موعظة مودعٌ، فهاذا تَعهدُ إلينا؟ قال: الوصيكُم بتقوى الله والسمع والطَّاعةِ وإنْ عَبْداً حبشيًّا، فإنَّه من يَعِشْ منكم الله عليه والسمع والطَّاعةِ وإنْ عَبْداً حبشيًّا، فإنَّه من يَعِشْ منكم بعدي فسَيرى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ، المَهديِّينَ الرَّاشدينَ، بَعْدي فسَيرَى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ، المَهديِّينَ الرَّاشدينَ، بَعْدي فسَيرَى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسنَّتي وسُنَّةِ الْخُلفاءِ، المَهديِّينَ الرَّاشدينَ، بَعْدي فسَيرَى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسنَّتي وسُنَّةِ الْخُلفاءِ، المَهديِّينَ الرَّاشدينَ، بَعْدي فسَيرَى اختلافاً كثيراً، فعليكُم بسنَّتي وسُنَّةِ الْخُلفاءِ، المَهديِّينَ الرَّاشدينَ، بَعْدي فسَيرَى اختلافاً كثيراً، فعليكُم وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ، فإن كُلَّ مُحَدَثَةٍ بَدْعَةٌ، وكل بدعةٍ ضَلالةٌ".

أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وغيرهما وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَلْيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله الله الله عَالُوا: نَعَمْ، وَأَبْشِرُوا أَبْشِرُوا أَلْيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنْ يَرْسُولُ الله وَالله وَاله وَالله والله وال

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (١٠/ ٤٨١) وغيره، وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

# بَابِ لُزُوْم الصِّرَاطِ المُسْتَقِيْمِ وَعَدَمِ الاعْوِجَاجِ

قال الله تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [الأنعام: ١٥٣]

وقال الله تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَهًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: ١٦١]

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيعًا، وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أَبُوَابُ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا، وَلَا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُهُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ، قَالَ: وَيُحَكَ لَا تَفْتَحُهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجُهُ، وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ الله، وَالْأَبُوابُ اللهُ مَا للهِ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ، وَالدَّاعِي مِنِ فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِم ".

أخرجه أحمد (١/ ١٨٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّا، ثُمَّ قَالَ: "هَذِهِ قَالَ: "هَذِهِ قَالَ: "هَذِهِ ضَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذِهِ شَمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلِ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ "، ثُمَّ قَرَأً: (وَأَنَّ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلِ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ "، ثُمَّ قَرَأً: (وَأَنَّ

هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُل، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) [الأنعام:١٥٣].

أخرجه أحمد (١/ ٤٣٥) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ الللهِ بَعِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَةِ اللَّالِ".

أخرجه مسلم (۱۷۱۵)

#### بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنْ مُفَارَقَةِ الجَهَاعَةِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله ، وَالثَّيِّبُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ النَّانِي، وَاللَّيْنِ التَّارِكُ لِلْجَهَاعَةِ ".

أخرجه البخاري (٦٨٧٨) ومسلم (١٦٧٦)

أخرجه الترمذي (٢٨٦٣) وغيره، وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

### بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ الرَّغْبَةِ عَنْ سُنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم

قال الله تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: ١٣٠] وَعَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّا أُخْبِرُوا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَصُلِي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ أَصُومُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهَ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهَ إِنِي لَا لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهَ إِنِي لَا فَصَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهَ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَلَا لَهُ مَا لَا لَهُمْ مَنْ رَغِبَ عَنْ شُتَتِي فَلَيْسَ مِنِي ».

أخرجه البخاري (٦٣٠٥) ومسلم (١٤٠١) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () عن رجل من الأنصار.

## بَابِ بَيَان حُكْم مَنِ اسْتَهْزَأَ بِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ

قال الله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهَ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيهَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [التوبة: ٢٦، ٢٦]

وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بَنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي جَبْلِسٍ يَوْمًا: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرُّائِنَا هَؤُلاءِ لَا أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلُ قُرَّائِنَا هَؤُلاءِ لَا أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ فِي الْمُجْلِسِ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لأُخْبِرَنَّ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ عَبدَ الله: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ عَبدَ الله: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِقًا بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ وَهُو يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله الله وَآياته ورسوله كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَبِالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٢٩) رقم (١٠٠٤٧) بإسناد حسن. وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول.

## بَابِ تَحْرِيْم سَبِّ وَبُغْضِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ \* وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيهَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ } [الحشر: ٩-١٠]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ». أخرجه البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤١) وأخرجه مسلم (٢٥٤٠) من حديث أبي هريرة.

وَعَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أخرجه البخاري (٣٧٨٣) ومسلم (٧٥)

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ».

أخرجه البخاري (٣٧٨٤) ومسلم (٧٤)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُوْمِنُ إِللهُ وَالْيَوْمِ الْآنِصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ إِللهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

أخرجه مسلم (٧٦) وأيضا من حديث أبي سعيد (٧٧).

وأخرجه الترمذي (٣٩٠٦) من حديث ابن عباس وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ زِرِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ وَعَنْ زِرِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحُبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقُ».

أخرجه مسلم (٧٨)

وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِسَلْمَانَ: مَا أَشَدَّ حُبُّكَ لِعَِلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبُغَضَنِي».

أخرجه الحاكم في مستدركه (٣/ ١٣٠) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين()

## بَابِ مَنْع تَفْضِيْلِ العَبْدِ نَفْسَهُ عَلَى أَنْبِيَاءِ الله

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ".

أخرجه البخاري (٢٤١٦) ومسلم (٢٣٧٦). وأخرجه البخاري (٣٣٩٥) ومسلم (٢٣٧٦). وأخرجه البخاري (٢٤١٢) من ومسلم (٢٣٧٧) من حديث عبد الله بن مسعود.

# بَابِ مَنْعِ التَّفَاضُلِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيْلِ التَّنَقُّصِ

قال الله تعالى: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} [البقرة: ٢٥٣]

وقال الله تعالى: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} [الإسراء: ٥٥]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا يَهُودِيُّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ، أُعْطِيَ بِهَا شَيْئًا كَرُهَهُ، فَقَالَ: لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، فَسَمِعَهُ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَامَ فَلَطَمَ وَجْهَهُ، وَقَالَ: تَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى البَشَرِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبَا القَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَهَا لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَبَا القَاسِمِ، إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهْدًا، فَهَا بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهِي، فَقَالَ: "لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ" فَذَكَرَهُ، فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهِي، فَقَالَ: "لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ" فَذَكَرَهُ، فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَيْ لَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهِي، فَقَالَ: "لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ" فَذَكَرَهُ، فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهِي، فَقَالَ: " لَمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ " فَذَكَرَهُ، فَعَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهِي، فَقَالَ: " لَوْ لَكُونُ لَكُونُ لِي اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامَ وَجْهِي، فَقَالَ: " لَمَ لَطَمْ وَجْهَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهَ اللهُ فَلَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: " لاَ تُفَضِّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللهَّ، فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الصُّورِ، فَيَصْعَقُ مَنْ أَقَ لَسَلَّهُ عُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أَخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فَإِذَا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَحُوسِبَ إَصْعُقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، أَمْ بُعِثَ قَبْلي.

أخرجه البخاري (٢٤١٤) ومسلم (٢٣٧٣)، وأخرجه البخاري (٢٤١٢) ومسلم (٢٣٧٤) من حديث أبي سعيد الخدري.

## بَابِ الْحَذَرِ مِنْ أَذِيَّةٍ وُمَعَادَاةٍ أَوْلِيَاءِ الله

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهَّ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [التوبة: ٦١] قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَّ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ قَالَ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهُّ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ هَمُ اللهُ عَذَابًا مُهِينًا \* وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّوْمِنِينَ وَاللَّوْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا مُبْينًا } [الأحزاب: ٥٨،٥٧]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَنْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَنْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بَهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي اللَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بَهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي إِلَيْ اللهَ عَالَمُهُ اللّذِي يَمْشِي إِلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ اللّهُ مَنَاءَتُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ وَلَئِنِ السَّعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ وَلَئِنِ السَّعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدُتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ اللّهِ عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكُرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ ".

أخرجه البخاري (۲۵۰۲)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا: أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِزْ بَيْنِ، فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةٌ وَحَفْصَةٌ وَصَفِيَّةٌ وَسَوْدَةٌ، وَالْحِزْبُ الآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاء رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُمْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ مِهَا إِلَى رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَلْيُهْدِهِ إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِهَا قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَمَا، فَكَلِّمِيهِ قَالَتْ: فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ، فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا: ﴿ لاَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ، إِلَّا عَائِشَةَ»، قَالَتْ: فَقَالَتْ: أَتُوبُ إِلَى الله مَنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَّ العَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْر، فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ أَلاَ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ؟»، قَالَتْ: بَلَى، فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ، فَأَخْبَرَ أَهُنَّ، فَقُلْنَ: ارْجِعِي إِلَيْهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ، فَأَتَتْهُ، فَأَغْلَظَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله الله العَدْلَ فِي بِنْتِ ابْن أبي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةً وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ، هَلْ تَكَلَّمُ، قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ

حَتَّى أَسْكَتَتْهَا، قَالَتْ: فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ: «إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرِ».

أخرجه البخاري (۲۵۸۱) ومسلم (۲٤٤٢)

وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ غَخْرَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو عَلَى المِنْبَرِ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، ثُمَّ لاَ آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

أخرجه البخاري (٥٢٣٠)

وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آذَى عَلِيًّا فَقَدْ آذَانِي».

أخرجه البزار (٢٥٦٢) وأبو يعلى (٧٧٠)، وللحديث شاهد يتقوى به أخرجه أخرجه أحرجه (٣/ ٢٨٣) والحاكم (٣/ ١٢٢) من حديث عمرو بن شاس الأسلمي. وأخرجه السهمي في تأريخ جرجان (٣٧٦) من حديث جابر.

وَعَنِ ابنِ عباس: أن أعمى كانت له أُمُّ ولدٍ تَشتُمُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها، فلا تنتهي، ويزجُرُها فلا تنزجِرُ، قال: فلما كانت ذاتَ ليلةٍ جعلت تقع في النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم وتَشتِمُه، فأخذ المِغوَلَ فوضعه في بطنها، واتكاً عليها فقتَلها، فوقع بينَ رجليها طفلٌ، فلطخت ما هُناك بالدَّم، فلما أصبح ذُكِرَ ذلك لرسولِ الله صلَّى الله عليه وسلم، فجمع الناس، فقال: "أنشُدُ الله رجلاً فعلَ ما فعل لي عليه حتَّ إلا قام" فقام الأعمى يتخطَّى الناسَ وهو يتزلزلُ حتى قعدَ بين يدَي النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبُها، كانت تشتُمُكَ

وتقعُ فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجُرُها، فلا تنزجِرُ، ولي منها ابنانِ مثلُ اللؤلؤتَين، وكانت بي رفيقةً، فلما كان البارحة جعلت تشتُمُكَ وتقعُ فيك، فأخذتُ المِغْوَلَ فوضعتُه في بطنها، واتكأتُ عليها حتى قتلتُها، فقال النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم: "ألا اشهدوا أن دمَها هَدَرُ".

أخرجه أبو داود (٤٣٦١) والنسائي (٤٠٧٠) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولَهُ»، فَقَامَ مُحُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَأْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا، قَالَ: «قُلْ»، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُك، قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهَ لَتَمَلُّنَّهُ، قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ - وحَدَّثَنَا عَمْرٌ و غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ أَوْ: فَقُلْتُ لَهُ: فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ؟ فَقَالَ: أُرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ - فَقَالَ: نَعَم، ارْهَنُونِي، قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ العَرَبِ، قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَيُقَالُ: رُهِنَ بوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ، هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّا مُهَةً - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلاَحَ -فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ إِنَّهَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ، قَالَتْ: أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ إِنَّ الكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَأَجَابَ، قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنِ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: سَهَّاهُمْ عَمْرُو؟ قَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي عَمْرُو؟ قَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِي عَمْرُو؟ قَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِي عَمْرُو؟ قَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِي عَمْرُو؟ قَالَ: بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ، فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ، فَنَزَلَ قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ، فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُو يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَاليَوْمِ رِيحًا، أَيْ أَطْيَب، قَالَ: عَنْدِي أَعْطَرُ نِسَاءِ العَرَبِ وَأَكْمَلُ العَرَبِ، فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّ اسْتَمْكَنَ مِنْهُ وَسَدًا وَهُو يَنْفَحُ مِنْهُ رَعْرَبِ وَأَكْمَلُ العَرَبِ، فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّ اسْتَمْكَنَ مِنْهُ وَسَلَمَ فَأَنْ وَبَعُهُ وَسَلَمْ فَأَنْ وَبُرُوهُ.

أخرجه البخاري (٤٠٣٧) ومسلم (١٨٠١)

وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ يُؤْذِي النَّهُودِيِّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله الله عَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الحِجَازِ، فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ، فَقَالَ عَبْدُ الله وَلَيَّ الله الله عَبْدُ الله وَلَيْ مُنْطَلِقٌ، وَمُتلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِي أَنْ أَدْخُلَ، فَلَي الله عَبْدُ الله وَلَي مُنْطَلِقٌ، وَمُتلَطِّفٌ لِلْبَوَّابِ، لَعَلِي أَنْ أَدْخُلَ، فَأَقْبَلَ حَتَى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمُ اللهَ وَيَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حَاجَةً، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ، فَأَقْبَلَ حَتَى دَنَا مِنَ البَابِ، ثُمُ الله عَبْدَ الله وَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ، فَإِنِي أُرِيدُ أَنْ أَعْلِقَ فَهَتَى البَابَ، فَلَا الله عَلْ المَّالِيقَ عَلَى البَابَ، فَدَخُلُ الله عَلْقَ الأَغَالِيقَ عَلَى وَتَدِه فَلَا الله المَّوْمُ اللهِ مَا عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ صَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَجَعَلْتُ كُلَمَ كُلُهُ وَلَى اللهُ مُ مَنْ البَابَ، وَكَانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرُ وَتَعْدَى بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَي الله عَلْ الله مُنَوا إِلِي الْعَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يُغُلِقُ وَلَا أَعْلَقْتُ عَلَيْ مِنْ دَاخِلٍ، قُلْتُ : إِنِ القَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يُغُلُقُ وَا إِلَى اللّهُ وَكَانَ أَلِي المَّوْمُ الله وَا إِلَى اللّهُ عَلَى الْفَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يُغْلُقُ اللّهُ عَلَى المُعَلِقَ عَلَى المُعْلَقَتُ عَلَى الله وَالْ الله وَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَا أَنْ الله وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله المُوا إِلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَلْ الله عَلَى الله وَلَى الله عَلَى الله المُعْمُ الله وَلَا الله عَلَى الله المُولَى الله عَلَى الله المَلْ الله عَلَى الله المُولِ الله الله المُعْلَى الله الله الله الله الله المُؤَلِقُ الله الله المُؤَلِى الله المُؤْلِقُ الله المُؤلِل الله المُؤلِلُ الله المُؤلِلُ الله المُؤلِل

أَقْتُلَهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِم وَسْطَ عِيَالِهِ، لاَ أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ البَيْتِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِ بُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشُ، فَهَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا، وَصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْر بَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِع؟ فَقَالَ: لِأُمِّكَ الوَيْلُ، إِنَّ رَجُلًا فِي البَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ: فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظِبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ، فَعَرَفْتُ أَنِّي قَتَلْتُهُ، فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الأَبْوَابَ بَابًا بَابًا، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ، فَوَضَعْتُ رِجْلِي، وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الأَرْض، فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ، فَانْكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِ مَامَةٍ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى البَابِ، فَقُلْتُ: لاَ أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَعْلَمَ: أَقَتَلْتُهُ؟ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ، فَقَالَ: أَنْعَى أَبَا رَافِع تَاجِرَ أَهْلِ الحِجَازِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي، فَقُلْتُ: النَّجَاءَ، فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِع، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «ابْسُطْ رِجْلَكَ» فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ.

أخرجه البخاري (٤٠٣٩)

وَعَنْ عَبْدِ اللهَ آبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيُّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ، وَمُمَّلًّلُ مِنَ الْمَثِّلِينَ ".

أخرجه أحمد (١/ ٤٠٧) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَدَّ غَضَبُ اللهُ عَلَى وَجُلٍ يَقْتُلُهُ غَضَبُ الله عَلَى وَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَبَاعِيَتِهِ، اَشْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ الله عَلَى مَبِيلِ الله عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ الله فَي سَبِيلِ الله عَلَى وَالله عَنْ مَنْ الله عَلَى وَالله وَالله عَلَى وَالله وَالله عَلَى وَالله وَالله عَلَى وَالله وَلَهُ وَالله وَلَهُ وَاللّه وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَله وَالله وَالل

أخرجه البخاري (٤٠٧٣) ومسلم (١٧٩٣)، وأخرجه البخاري (٤٠٧٤) من حديث ابن عباس.

وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَيْتِ، وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلاَنٍ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْم فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض، وَرَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْش». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَرُوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَّى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْل، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ» - وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ -، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْعَى، فِي القَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. أخرجه البخاري (٢٤٠) ومسلم (١٧٩٤)

### بَابِ ذُمّ الغُلُوِّ

قال الله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ ٓ إِلَّا الْحَقَّ} [النساء: ١٧١]

وقال الله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحُقِّ } [المائدة: ٧٧] وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيْ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ».

أخرجه البخاري (٤٠٠١)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهَّ، وَرَسُولُهُ».

أخرجه البخاري (٣٤٤٥)

وَعَنْ أَنْسٍ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، وَيَا شَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ وَيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ فِيَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهُو يَنَكُمُ الشَّيْطَانُ، إِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي الَّتِي أَنْ كَنْ فَرُسُولُهُ». أَنْ لَنِهَا اللهُ تَعَالَى، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٢٤٠) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقتُ في وفد بني عامرٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنتَ سيّدُنا، فقال: "السّيدُ الله" قلنا: وأفضلُنا فَضْلاً، وأعظَمُنا طَوْلاً، فقال: "قولوا بِقَولكم، أو بعضِ قولكم، ولا يَسْتَجْرِيَنّكُم الشّيطانُ". أخرجه أبو داود (٤٨٠٦) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ: " هَدُمّ الْقُطْ لِي " فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمّا وَضَعَهُنّ فِي يَدِهِ، قَالَ: " نَعَمْ بِأَمْثَالِ هَوُلاءِ، وَإِيّاكُمْ وَالْغُلُوّ فِي الدِّينِ، فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنّهُ هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ، فَإِنّهَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُو فِي الدِّينِ ".

أخرجه أحمد (١/ ٢١٥) بإسناد صحيح

وَعَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ لَمَّا وَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ، فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْحُكْمِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ هُوَ الْحُكُمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تَكَنَّيْتَ بِأَبِي الْحَكَمِ؟ ﴾ قَالَ: لا، وَلَكِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، قَالَ: ﴿ مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ ﴾ قُلْتُ: في شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ الله ، ثَمَّ قَالَ: ﴿ مَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ ﴾ قُلْتُ: في شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ الله ، وَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ ﴾ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: ﴿ فَانَ اللهُ مُن أَكُرَهُمْ ؟ ﴾ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: ﴿ فَانَتُ أَبُو شُرَيْحٍ ﴾ ، وَمَعْدُ الله مَن الْوَلَدِ؟ ﴾ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: ﴿ فَانَ اللهُ مَن أَكُرَاهُمْ ؟ ﴾ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: ﴿ فَالَذَ الْهُ مَن الْوَلَدِهِ فَيَ اللهُ وَوَلَدِهِ . وَعَبْدُ الله اللهُ وَوَلَدِهِ . وَعَبْدُ اللهُ مَن أَكْبَرُهُمْ ؟ ﴾ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: ﴿ فَالَذَ الْفَرَيْحُ اللهُ مَن الْوَلَدِ اللهُ وَوَلَدِهِ . وَعَبْدُ اللهُ مُن وَوَلَدِهِ . وَعَبْدُ اللهُ وَوَلَدِهِ . وَعَبْدُ اللهُ وَوَلَدِهِ . وَمَالَ الْفُولِةِ فَلَا لَهُ وَوَلَدِهِ . وَاللّهُ وَوَلَدِهِ . وَالّهُ وَوَلَدِهِ . وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ وَوَلَدِهِ الللّهُ وَولَدِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَالَدُهُ مِنْ الللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الله

وَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يُسَمُّونَ رَجُلًا مِنْهُمْ: عَبْدَ الْحَجَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: عَبْدُ الْحَجَرِ، قَالَ: «لَا، أَنْتَ عَبْدُ الْخَجَرِ، قَالَ: «لَا، أَنْتَ عَبْدُ اللهُّهَ».

قَالَ شُرَيْحٌ: وَإِنَّ هَانِئًا لَمَّا حَضَرَ رُجُوعُهُ إِلَى بِلَادِهِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِأَيِّ شَيْءٍ يُوجِبُ لِيَ الْجُنَّةَ؟ قَالَ: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ، وَبَذْلِ الطَّعَام».

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: ٢٨٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

#### بَابِ البَيْعَة عَلَى التَّوْحِيْدِ

قَالَ الله تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهَّ شَيْئًا} [الممتحنة: ١٢]

أخرجه البخاري (۱۸) ومسلم (۱۷۰۹)

وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللهَ عَنْكَ } [المتحنة: ١٢] إِلَى قَوْلِهِ بِقَوْلِ اللهَ عَنْكَ } [المتحنة: ١٢] إِلَى قَوْلِهِ

{غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣]، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ اللَّهُ مِنَاتِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلاَمًا، وَلاَ وَاللهِ مَنَ اللهُ مَا يَبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: «قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى وَاللهِ مَا يَبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: «قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى وَاللهِ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: «قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ».

وَعَنِ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: {أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهُ شَيْئًا} [الممتحنة: ١٢]، «وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ»، فَقَبَضَتِ عَلَيْنَا: {أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهُ شَيْئًا} [الممتحنة: ١٢]، «وَنَهَانَا عَنِ النِّيَ صَلَّى اللهُ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَهَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا.

أخرجه البخاري (٤٨٩٢) ومسلم (٩٣٧)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَ، وَعُمْرَا فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الحُطْبَةِ، ثُمَّ عَنْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجُلِّسُ الرِّجَالَ يَعْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجُلِّسُ الرِّجَالَ يَعْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجُلِّسُ الرِّجَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ عَلَى أَنْ لاَ يُشِرِعُنَ بِاللهُ شَيْئًا، وَلاَ يَسْرِقُنَ وَلاَ يَرْنِينَ وَلاَ يَشْرُعْنَ وَلاَ يَشُولُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أخرجه البخاري (٤٨٩٥) ومسلم (٨٨٤)

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟» وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟» فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟» قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله، فَعَلَامَ ثَبَايِعُكَ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخُمْسِ، وَتُطِيعُوا – وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً – وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَهَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ فَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخُمْسِ، وَتُطِيعُوا – وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً – وَلا تَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ شَيْئًا» فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَهَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

أخرجه مسلم (۱۰٤٣)

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ تُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللهَّ شَيْئًا، الْآيَةَ قَالَتْ: فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى مِنْهَا " قَالَتْ عَائِشَةُ: أَقِرِّي حَيَاءً، فَأَعَجَبَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَى مِنْهَا " قَالَتْ عَائِشَةُ: أَقِرِّي حَيَاءً، فَأَعَجَبَ رَسُولَ اللهَ عَلَى الله عَلَى هَذَا قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذًا، فَبَايَعَهَا عَلَى الْآيَةِ ". أَيَّتُهَا المُرْأَةُ، فَوَالله مَا بَايَعَنَا إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذًا، فَبَايَعَهَا عَلَى الْآيَةِ ". أَخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ٧) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَّ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهَّ شَيْئًا، وَلَا نَشْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي نَسْرِقَ، وَلَا نَوْتَى بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: «فِيهَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ». قَالَتْ: قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ مَعْرُوفٍ، قَالَ: «فِيهَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ». قَالَتْ: قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ

نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّهَا قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ». النساء، إِنَّمَا قَوْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ» النسائي (١٦٨) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

# بَابِ الإِشَارَة بِأُصْبَعِ وَاحِدَةِ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ التَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجِّدْ أَجِدْ أَجِّدْ.

أخرجه الترمذي (٣٥٥٧) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وعَنْ سَعْدِ بن أَبِي وَقَاصٍ قال: مرَّ عليّ النبي صلَّى الله عليه وسلم وأنا أدْعُو بإصبعي فقال: "أحِّد أحِّد" وأشار بالسَّبابة.

أخرجه أبو داود (١٤٤٩) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

### بَابِ الاسْتِعَاذَة مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَالكَفِّ عَنِ الاسْتِرْسَالِ فِيْهَا

قال الله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأعراف: ٢٠٠]

وقال الله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهَ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [فصلت: ٣٦]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِالله وَلْيَتْتَهِ ".

أخرجه البخاري (٣٢٧٦) ومسلم (١٢٤)

وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ،: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهَّ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَّ ".

أخرجه البخاري (٧٢٩٦) ومسلم (١٣٦)

وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَيَقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلَيْقُولُ: فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ،

أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٧) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

### بَابِ تَرْك المَفْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصْلَحَةِ

قال الله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ َّ فَيَسُبُّوا اللهَّ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ١٠٨]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الجَدْرِ أَمِنَ البَيْتِ هُو؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَهَا لَمُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي البَيْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَرَتْ بِمِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَهَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْ تَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ، لِيُدْخِلُوا قَصَرَتْ بِمِمُ النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَهَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْ تَفِعًا؟ قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَّاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ مَنْ شَاءُوا مَنْ شَاءُوا، وَلَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجَّاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ». أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ». أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ». أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ». أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ». أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ».

### بَابِ تَرْك المِرَاءِ وَالإِخْتِلَافِ فِي القُرْآنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "المِراءُ في القُرآنِ كُفْرُ".

أخرجه أبو داود (٢٠٣) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ: وَكَأَنَّمَا تَفَقَّا فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: " مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ الله بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ بِهَذَا هَلَكَ الْغَضَبِ، قَالَ: " فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدُهُ ".

أخرجه أحمد (٢/ ١٧٨) وابن ماجه (٨٥) بإسناد حسن وبنحوه أخرجه مسلم (٢٦٦٦)

وَعَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْرَءُوا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ».

أخرجه البخاري (٥٠٦٠) ومسلم (٢٦٦٧)

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً، وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، وَقَالَ: «كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ، وَلاَ تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا».

أخرجه البخاري (٣٤٧٦)

### بَابِ بَقَاء الطَّائِفَةِ المنْصُورَةِ إِلَى قِيَام السَّاعَةِ

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ». ظَاهِرِينَ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهَّ وَهُمْ ظَاهِرُونَ».

أخرجه البخاري (٧٣١١) ومسلم (١٩٢١)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قال: قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّةُ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللهِّ، لاَ يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَذَكُمْ، وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ».

أخرجه البخاري (١٩٢١) ومسلم (١٠٣٧) الرقم العام (٤٩٥٥) وأخرجه مسلم (١٩٢٠) من حديث ثوبان ومن حديث جابر بن سمرة (١٩٢٢). ومن حديث جابر بن عبد الله (١٩٢٣). ومن حديث عقبة بن عامر (١٩٢٤). وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () من حديث عمران بن حصين. ومن حديث قرة بن إياس. ومن حديث أبي هريرة. وقد جاء الحديث عن غير هؤلاء إذ من الأحاديث المتواترة فاقتصرنا على ما ذكرنا وبالله التوفيق.

### بَابِ حُرْمَة ادِّعَاءِ الرَّجُلِ إِلَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ

قال الله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهَ ّ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ الله تَعَفُورًا رَحِيهًا } [الأحزاب: ٥] وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَوْمَ لَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ».

أخرجه البخاري (۲۵۰۸) ومسلم (۲۱)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبُ وَعَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ».

أخرجه البخاري (٦٧٦٨) ومسلم (٦٢).

وأخرجه البخاري (٦٨٣٠) ومسلم (١٦٩١) من حديث عمر بن الخطاب.

#### بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنْ تَرَكِ الصَّلَاةِ

قال الله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١]

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ».

أخرجه مسلم (۸۲)

وَعَنْ بُرَيْدَةَ بِنِ الْخُصَيْبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

أخرجه الترمذي (٢٦٢١) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

### بَابِ العَطَاء لِجَدِيْثِ عَهْدٍ بِكُفْرِ تَأَلُّفًا

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ

يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةَ مِنَ الإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهَّ لِرَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، قَالَ أَنسُّ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقَالَتِهِمْ، فَلَيَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، فَلَيَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُ: «مَا كَانَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ». قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي عَنْكُمْ». قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ الله مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي وَرَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتْرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، فَقَالُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُعْطِي وَمَالَمْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ فَالْ أَنَسُ فَلَمْ نَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا الله وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُوضِ» قَالَ أَنْسٌ فَلَمْ نَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا الله وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الحُوضِ» قَالَ أَنسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ.

أخرجه البخاري (٣١٤٧) ومسلم (١٠٥٩)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِينَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي أُعْطِي قَوْمًا أَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الخَيْرِ وَالغِنَى، مِنْهُمْ عَمْرُو بُنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْرَ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمْرَ النَّعَم.

أخرجه البخاري (٣١٤٥)

### بَابِ تَحْرِيْمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلَاكِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللهُ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ».

أخرجه البخاري (٦٢٠٥) ومسلم (٢١٤٣)

### بَابِ دَفْعِ مَا فِيْهِ لَبْسٌ كَي لَا يُظَنَّ ظَنَّ السَّوْءِ

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَمُّ النَّبِيُّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالاً: شُبْحَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالاً: شُبْحَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالاً: شُبْحَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالاً: شُبْحَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ، فَقَالاً نَسْبُحَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ، فَقَالاً نَسْبُحَانَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسَلَّمَ، فَقَالاً النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّم، وَإِنِّ خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا».

أخرجه البخاري (٢٠٣٥) ومسلم (٢١٧٥)

وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَ إِحْدَى نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلُ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ هَذِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ كُنْتُ أَظُنُّ بِهِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّم».

أخرجه مسلم (۲۱۷٤)

### بَابِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

أخرجه مسلم (۲۸۷۷)

وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَقُولُ اللهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَعَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ".

أخرجه أحمد (٣/ ٢١٠) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ حَيَّان أَبِي النَّشُوِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَلَى أَبِي الْأَسْوَدِ الجُّرُشِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَجَلَسَ قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو الْأَسُودِ يَمِينَ وَاثِلَةَ فَي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَجَلَسَ قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو الْأَسُودِ يَمِينَ وَاثِلَة فَمَسَحَ بِهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، وَوَجْهِهِ لِيَيْعَتِهِ بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ وَاثِلَةُ: وَاحِدَةٌ، أَسْأَلُكَ عَنْهَا؟ قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ؟ قَالَ: فَقَالَ وَاثِلَةُ: أَبْشِرْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١) وغيره وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

بَابِ العَزْمِ بِالدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ: إِنْ شِئْتَ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٢٦٧٨) أخرجه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٢٦٧٨)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْخَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ ".

أخرجه البخاري (٦٣٣٩) ومسلم (٢٦٧٩)

### بَابِ تَحْرِيْمِ الظُّلْمِ

قال الله تعالى: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيهَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } [الأنعام: ٨٢]

وقال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ لُقْهَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقهان: ١٣]

وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهَّ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا لَهُمْ بِظُلْمٍ } شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالُوا: يَلْبِسُوا إِيمَا لَهُمْ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُو كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ: { يَا بُنِي لَا تُشْرِكْ بِاللهُ آ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } ".

أخرجه البخاري (٦٩٣٧) ومسلم (١٢٤)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الَّقِيَامَةِ».

أخرجه البخاري (٢٤٤٧) ومسلم (٢٥٧٩)

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَيْهُمْ طُلُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَيْهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَيْ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ».

أخرجه مسلم (۲۵۷۸)

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الظُّلَمُ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، وَإِيَّاكُمْ والشُّحَ، فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ، وَلِا التَّفَحُورِ، فَفَجَرُوا " قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ، فَفَجَرُوا " قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ "، فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ "، فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ "، فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ "، فَقَامَ ذَاكَ أَوْ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الْمِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ يَسْلَمَ الْمُعْرَةِ الْمُولَ الله أَي الْمَعْمُ الله الله الله الله المُعْرَةُ الْبَادِي، فَهِجْرَةُ الْبَادِي أَنْ فَيْلِيعَ إِذَا أُمِرَ، وَالْحُامِولَ الله أَيْ الله الله الله الله الله الله الله المحيحيين ()

### بَابِ تَحْرِيْمِ الغَشِّ

قال الله تعالى: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدِ اللهِ الله

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

أخرجه مسلم (۱۰۱)

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ رَمَانًا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا».

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٢٢١) رقم (١١٥٥٣) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

### بَابِ تَحْرِيْمِ الكِبْرِ

قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللهَّ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } [غافر: ٥٦] وقال الله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } [البقرة: ٣٤]

وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ. أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرِ».

أخرجه البخاري (٢٠٧١) ومسلم (٢٨٥٣)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي وَالنَّارُ، فَقَالَتِ الجَنَّةُ: مَا لِي لاَ يَدْخُلُنِي إِللَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ

مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا النَّارُ: فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ: فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلاَ يَظْلِمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، وَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا،

أخرجه البخاري (٤٨٥٠) ومسلم (٢٨٤٦)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عِنْدَ ذِكْرِ أَهْلِ النَّارِ: " كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ جَمَّاع مَنَّاع ".

أخرجه أحمد (٢/ ٦٩) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، عَلَيْهِ جُبَّةٌ سِيجَانٍ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسِ ابْنِ فَارِسِ، وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعِ ابْنِ رَاعِ قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَجَامِع جُبَّتِهِ، وَقَالَ: " أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ " ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ نَبِيَّ الله نُوحًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ لِإبْنِهِ: إِنِّي قَاصُّ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ، آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً، قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَسُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ " قَالَ: قُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ الله: هَذَا الشِّرْكُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَهَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: الْكِبْرُ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنتَانِ هَمُ إشِرَاكَانِ حَسَنَانِ قَالَ: " لَا " قَالَ: هُوَ

أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: الْكِبْرُ هُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: " لَا " قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، فَهَا الْحَبْرُ؟ قَالَ: " سَفَهُ الْحُقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ ". "قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، فَهَا الْحَبْرُ؟ قَالَ: " سَفَهُ الْحُقِّ، وَغَمْصُ النَّاسِ ". أخرجه أحمد (٢/ ١٧٠) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين () وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " قَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: "إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِبُّ الجُهَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحُقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ ". وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: "إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِبُّ الجُهَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحُقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ ". وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: "إِنَّ الله جَمِيلُ يُحِبُّ الجُهَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحُقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ ". أَخرجه مسلم (٩١)

### بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ الفِتَنِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهَا

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الأَنْصَارِيَّ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَاتِي بِحِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُو صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِهَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ عَلَيْهِمُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِهَالٍ مِنَ البَحْرِيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ عَلَيْهِمُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِهَالٍ مِنَ البَحْرِيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَتْ صَلاَةَ الصَّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَتْ صَلاَةَ الصَّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى بِعُمُ الفَخُرَ انْصَرَفَ، فَوَافَتْ صَلاَة الصَّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّ المَعْرَفُوا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَكُمْ، فَلَكَمْ وَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ، وَلَكِنْ رَاهُمُ وَلَاللهَ لَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ وَسَلَمْ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ وَسُلَمْ عَلَيْكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا وَتُهُ لِكَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا وَتُهُ لِكَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا وَتُهُ لِكَكُمْ، فَلَاكُمْ مُكَا أَهْلَكَتْهُمْ».

أخرجه البخاري (٣١٥٨) ومسلم (٢٩٦١)

وَعَنْ سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصٍ ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِئِنَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرُدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ القَبْرِ».

أخرجه البخاري (٦٣٧٤)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِي النِّسَاء وَلِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ».

أخرجه مسلم (۲۷٤۲)

وَعَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَهاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَهاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَهاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَهاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَعْرَمِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ عُرَمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

أخرجه البخاري (٨٣٢) ومسلم (٥٨٩) وأخرجه مسلم (٥٨٨) من حديث أبي هريرة، وأيضًا (٥٩٠) من حديث ابن عباس.

وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ

وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل، فَقَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجُ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِهَالًا، يَا عِبَادَ الله فَاثْبُتُوا» قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرِ، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْم؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: "كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِ حَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُم، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَاهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، فَيَقُولُ هَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْل، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا ثُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِ بُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ المُسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المُنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُو دَتَيْنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُوِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى

اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي، لَا يَدَانِ لِأَحَدِ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بَهَذِهِ مَرَّةً مَاءُ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الله، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْل، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَم لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيًّا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْخُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ".

أخرجه مسلم (۲۹۳۷)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ، قَالَ: تِلْكَ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: أَنْتَ لله ّ أَبُوكَ قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحِصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَلَيُ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَلَيْ يُنْكَرُهَا فَلا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّهَاوَاتُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّهَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ، مُجَحِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، وَالْآرُضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ، مُجَحِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، وَالْآرُضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَوْنَ يُعَلِّا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، وَالْآثَرُ مُن مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، وَالْآثَرُ مُنْ يَعْرَفُ وَيْنَهُ اللهُ عُلَالُ يُوسِكُ وَاللّهُ فَلَى اللهُ عَمْرُدُ الْكُوزُ مُخَدِيقًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ» قَالَ يُكْسَرُ »، وَحَدَّثُتُهُ «أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ» قَالَ يُكْسَرُ »، وَحَدَّثُتُهُ «أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ» قَالَ يُعْمَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ» قَالَ اللهَ وَلَادِ وَقُلْدُ: «مَنْكُوسًا».

أخرجه مسلم (١٤٤)

#### بَابِ النَّصِيْحَة

قال الله تعالى: {فَتُوكَى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ} [الأعراف: ٧٩]

وقال الله تعالى: {أُبِلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} [الأعراف: ٦٨] وقال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ} [آل عمران: ١١٠]

وَعَنْ تَمْيِمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لَمِنْ؟ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لَمِنْ؟ قَالَ: «للهُ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

أخرجه مسلم (٥٥)

وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: «بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ».

أخرجه البخاري (٥٧) ومسلم (٥٦)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيهَانِ».

أخرجه مسلم (٤٩)

#### بَابِ الدَّعْوَة إِلَى الله

قال الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهَّ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهَّ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: ١٠٨]

وقال الله تعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِفْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ تَدِينَ } [النحل:

[170

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

أَمْوَالهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاس».

أخرجه البخاري (١٤٥٨) ومسلم (١٩)

وَعَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ .... دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ " بِسْمِ اللهَّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهَّ فَدَفَعُهُ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ المُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّ أَدْعُوكَ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ المُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّ عَلَيْكَ إِنَّهُ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ المُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّ عَلَيْكَ إِنْ مُولِكَ إِلَى هِرَقُلُ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ المُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّ عَلَيْكَ إِلَّا إِلِي كَيْمَ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللهَّ وَلَا أَهُلُ الكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَوْ اللّهَ وَلَا اللهَ وَلَوْ اللّهَ وَلَوْ اللّهَ وَلَوْ اللّهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ فَإِنْ تَولَوْهُ وَلُوا اللّهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهَ الكَتَابِ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهَ قَإِنْ تَولُوا اللّهَ وَلَوا اللهَ وَلَا اللهَ فَاللّهُ الْمَالِمُونَ } قَالَ أَبُو سُفَيَانَ وَلَى مَا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، وَلَا أَنْهُ مُؤَلُوا اللهَ قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، وَمُنْ عَلَى الللهَ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ مُنْ الللهَ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهَ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ المُعْلِقُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

أخرجه البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣)

 يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ اللَّطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِلَّةِ عَبْدِ اللَّطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْهَ عَنْكَ » فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَاللهُ لَا شَتَعْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أَنْهَ عَنْكَ » فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ } [التوبة: ١١٣] الآية.

أخرجه البخاري (١٣٦٠) ومسلم (٢٤)

وعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَيْهِ مِنْ رَأْسِ الْمُشْرِكِينَ، يَدْعُوهُ إِلَى الله تَعَالَى، فَقَالَ المُشْرِكُ: هَذَا الَّذِي تَدْعُونِي إِلَيْهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فَضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ. فَتَعَاظَمَ مَقَالَتُهُ فِي صَدْرِ رَسُولِ رَسُولِ الله مَّ فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ الله مَلَا الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ». فَرَجَعَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِ». فَرَجَعَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَأَرْسَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ صَاعِقَةً مِنَ السَّمَاءِ، فَأَهْلَكَتْهُ، وَرَسُولُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم: (إِنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ صَاحِبَكَ بَعْدَكَ). وَنَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: (وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بَهَا مَنْ يَشَاءُ [الرعد: ١٣].

أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١/ ٣٠٤) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي سُوقِ ذِي المُجَازِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَمْرَاءُ، وَهُوَ يَقُولُ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا "، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَرْمِيَهُ بِالْحِجَارَةِ قَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا

النَّاسُ لَا تُطِيعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: غُلَامُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا اللَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَمَبٍ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا اللَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَمَبٍ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا اللَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَمَبٍ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا اللَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَمَبٍ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا اللَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ الْعُزَّى أَبُو لَمَبٍ. أَخْرِجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٨٢) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَوْمَ خَيْبَرَ: (الْأُعْطِينَ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ)، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُرْجُو أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ: (أَيْنَ عَلِيٌّ؟)، فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، يُعْطَى، فَقَالَ: (اللهِ عَلَيُّ؟)، فَقِيلَ: يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَلَّامَرَ، فَذُعِيَ لَهُ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، فَبَرَأً مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: (اللهِ مُلَامِهُ مَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: (اعَلَى رِسْلِكَ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ لِيَ اللهُ مَنْ مُولِلهُ لَكُ اللهِ مُلْامَ، وَأَخْبِرْهُمْ بِهَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».

أخرجه البخاري (٢٩٤٢) ومسلم (٢٤٠٦)

### بَابِ التَّوْبَةِ وَالإِيْمَانِ

قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأعراف: ١٥٣]

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ تَنَدَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ، سَلُوا لِي رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ

نَسْأَلَكَ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَنَزَلَتْ: " {كَيْفَ يَهْدِي اللهَ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} " فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ.

أخرجه النسائي (٤٠٦٨) وهو في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ()

# بَابِ تَعَلُّم العِلْم الشَّرْعِي

قال الله تعالى: {وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَٱتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَ فَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانُ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَ فَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَثُرُكُهُ يُلْهَتْ ذَلِكَ مَثُلُ الْقَوْمِ اللّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [الأعراف: ١٧٦، ١٧٥] كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } [الأعراف: ١٧٦، ١٧٥] وَعَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَادَ نَصْرَ انِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحْمَّدُ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَادَ نَصْرَ انِيًّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحْمَّدُ إِلَّا مَا كَتَبْتُ لَكُ فَأَمَاتُهُ اللهُ قَلَوْهُ، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَعَلَمُوا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس، فَٱلْقَوْهُ، مَا اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَعَلِمُوا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاس، فَأَلْقَوْهُ ".

أخرجه البخاري (٣٦١٧) ومسلم (٢٧٨١)

وَعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلاَهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: " يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهَّ بْنَ قَيْسٍ " قَالَ: وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلاَهُمَا سَأَلَ، فَقَالَ: " يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ: يَا عَبْدَ اللهَّ بْنَ قَيْسٍ " قَالَ:

قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّمُ يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ ثَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: " لَنْ، أَوْ: لاَ نَسْتَعْمِلُ الْعَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ ثَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: " لَنْ، أَوْ: لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ الله بَنْ بَنْ قَيْسٍ، إِلَى اليَمنِ " ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا اليَمنِ " ثُمَّ اتَبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُوثَقُ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهُوّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، وَلَا عَنْدَهُ مُوثَقُ، قَالَ: الْعَلَا أَدْ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهُوّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَأَمْرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ الله وَرَسُولِهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَأَنْ أَلْ أَنْ فَقُلُ أَلَا فَأَقُومُ وَأَنْامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَنْ فَقُومَ مُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَنْ مُ وَقُومَ مَتِي .

أخرجه البخاري (٦٩٢٣) ومسلم (١٧٣٣)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَا تُوُفِّي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله عَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا الله عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله ""، فَقَالَ: وَالله لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَالله لَوْ الله مَنْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ: وَالله لَأَ كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَالله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ مَنْ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَعَبْدُ الله عَن اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَالله مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ الله مَن عَناقًا وَهُو أَصَدُّ. فَعَرَفْتُ أَنْ البَّهُ بَعْدَهُ الله أَنْ الله عَمْرُ: هُوَالله مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ الله عَن اللّه عَناقًا وَهُو أَصَدُّ .

# بَابِ إِخْلَاصِ العَمَلِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ

قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } [البينة: ٥]

وقال الله تعالى: { فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]

وقال الله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ فَاعْبُدِ اللهَّ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَا للهَّ اللهِ تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ فَاعْبُدِ اللهَّ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ \* أَلَا للهَّاللَّهِ اللهُ الدِّينُ الْخَالِصُ } [الزمر: ٢، ٣]

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهَ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

أخرجه البخاري (٦٦٨٩) ومسلم (١٩٠٧)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَيَعِ مُعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ".

أخرجه مسلم (٢٩٨٥)، وأخرجه الترمذي (٣١٥٤) وابن ماجه (٢٠٣) وأحمد (٢٠٢) وأحمد (٢٠٢) من حديث أبي سعد بن أبي فضالة الحارثي وهو حسن بها قبله.

وَعَنْ جُنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ عِنْدُبِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ».

أخرجه البخاري (٦٤٩٩)، ومسلم (٢٩٨٦)، وأخرجه مسلم (٢٩٨٧) من حديث ابن عباس.

وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيه وَسَلَم: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكِي، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَخْلِصُوا أَعْهَالَكُمْ خَيْرُ شَرِيكٍ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَخْلِصُوا أَعْهَالَكُمْ للهُ قَإِنَّ اللهَ تَعَالَى، لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ مَا خُلِصَ لَهُ، وَلاَ تَقُولُوا: هَذَا للهُ وَلِلرَّحِم. أَخرجه البغوي في معجم الصحابة (١٣٢٥) بإسناد صحيح.

تم بحمد الله وتوفيقه ونسأله الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبله مني أنه هو السميع العليم.

وكان الفراغ منه في الخامس عشر من شهر ربيع الأول لعام (١٤٣٠هـ) بدار الحديث بدماج رحم الله إمامها ومؤسسها الأكبر شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الأبرار وعفر له ولوالديه وأسكنه الفردوس الأعلى ووفق وسدد خليفته من بعده الناصح الأمين شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله القائم بالجهود العظيمة في نشر العلم على بصيرة، آمين.

وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.